بسم الله الرحمن الرحيم وملى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

هذا الديوان يحتوي على مجموعة من القصائد المباركة في مدح خير البرية صلى الله عليه و سلم

لصاحبها الفقير إلى ربه العبد الضعيف سيدي الحاج الميلود ولد فزول محمد تفعنا الله به

آمين

#### الحمد لله على هداه

# بسم الله الرَحمن الرَحيم وصلتى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه

رزَقَ الْعَبْدَ وَاهْدَاهُ يفض له اهت مينا فَ الْقَضَا وَقُدره مسالمصابب والمخنس دَارِي بِذَنَّ بِعِبْدِهُ ويَغْفَ رِثُلُ مَاذًا جَنَا كُلُّ شَيْءٍ بِلِا نيه مُ وَ عْلِيهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِ عْلَى الخَيْسِرِ وَ الزيَّسادَة فِي جَمِي عِ أَحْوَ النَّا مين الخير وحطا عْلَى قُلُوبُ الصَّالِحِينَ ع دَدُهَا لا تَحْصِيهُ عَجَـــزُتُ فِي ذَا الْمَـــعْنَى وغلتي نغمة الإسلام ر افعنا بنينا عُلَى خَيْرِ رُسُلِ اللَّهُ شَفْعُ و يَارَيي فِيا

الحَمْدُ لِلَّهُ عُلَى هُدَاهُ لَــو لا ألح مَــا عَـر فتــاه الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى لَطْفِهُ يَلطُ ف بَالْعَبْدُ يُنَدِّيهُ الْحَمْدُ لِلَّهُ عَلَى حِلْمِــهُ يَعَ قُ و بَعْدَ عِلْمِ لهُ الحَمْدُ لِلَّهُ وَحْدَهُ لِيهُ ن دَا بِحَمْ دِ نَفْسِ هُ تَذه أن حدا وَالشُّكُرُ عُلْبَي مَا عَطَا سَادَ الْقُ وَرِيطَ وَالشُّكُرُ عُلَّى نِعَمِهُ مَـنُ يَعُـرَفُ حَـقً قَسدُرهُ نَشَكُ رُوهُ عُلْمَ الصَّوَامُ فَضَلْنَا عَلَى الأُمْ مُ نَحْمَدُكَ يَكِ اللَّهُ وَسِيهِ حِينَ اكَ جَاهُ

وَيور وَجُهِاكَ الْكرايد مُ اَسْتَجِ بُ دُعَ اءَ أَ رَبِيِّ لا تَصدُّعُو سِسواكَ هَـــذَّاكُ مَـا عَــزَ عُلِينَــا وَبِالسِّبْعُ الْمُتَانِي مُعَاهُ فِي رِيَاضَ الْجَلْهُ مُحَمَّد ط ب القُلوب طُبُنَا هُوَ وَدُوانَا وَجَمِيع أَصْدَ ابِهِ نَــوً رُ سَـوريرتُـنَـا وَالْمَدَ بُّةِ وَ اللَّهُ وَقُ ور و احتسا عطسشانا بيخبيك وَذِك يرك أَصنلت خُكنا البطسائسا أَفْتَحْ لِينَا أَبْوَابَكُ أُسْقِينًا وَرَوَينَا يَـــدَ ُقُ بِأَسَــمِ اللَّــة أفتتخسك يساموالأنسا وَارْفَعْ الْحُجُسِبْ عْلِيسَهُ فِي لاَ خُـرة مَايَتُمَّا عِي أَسْمَ كَ يَارَيِيُّ وْكَبِّرْ شَوْقَ \* قُ ادِي لَكُنانَ \*

بجَاهِكَ يَا عَظِيهُ سَأَلْنَاكَ يَارَحِيهُ مَنْ عَلْيَدَ العَطَاكُ حُبِّكَ يَااللَّهُ وَرِضَاكُ بِالْمَاتُ اللهُ رِانِ أجْمَعُ نَا بَالْعَدْنَانِي يحبيب ف المح بوب تَح لِينَا بِهُ الْمَرُغُوبُ وَبِ الْهِ لِي بَيْتِ فِي عَرَّ قَلَالِ سِوَجْهِ اِ بِـــأَهْـــــلِ السِــرِّ والذُّوقُ رَاهِي أَقْلُوبُ لِنَا مَدْ رُوقَ أَشْغُلْنَا يَارَبِي بِيكُ خَصَّصننَا لِوَحْدَكَ لِيكَ وَيِحْ بِ أَحْبَ الْخِيابِ الْحُ مسن خزاين أسررارك وَبِيَا اللهُ عَبْدَ لَكُ رَاهُ أفتت خلو الباب واستقيدة وَفَقُو يَا رَبِيّ وَاعْطِيهُ وَالْفَقِيرِ لِيّ ذَكَ سِنْ غلتى ذِكرك مَا صنبَرْ

أهل الله والصابقين أ مُ دَنْنَا وَنَاوَ رُنَا وارز والمنطقة التَّحْقية والفت ح المُبين المُبين رجَالُ فُوطانَا وَلايُغُويهِ مِ بَاهِي به ف اربحین ا فَرَّحْ لَا لِلْقَ الْهِ الْفَالِدُ الْفَالِدُ الْفَالِدُ الْفَالِدُ الْفَالِدُ الْفَالِدُ الْفَالْفِي الْفِي وَالْمَ وَتُ الْحَسَلَةِ قَ فِي هَـــاذِي وَفِي الأَخْــرَى غلى الْكِتَابِ والسُنَّاكِة أنشَـا الله ديما فريح لا يَــرَى مَشْنِيَانَــة فِي جَمْعِنَا وحَضَالَ أخِرْتُ و مَزْيَ الله مَنْ يُرِيدُ الْحَقِيعَةُ مَتْ جَرَّدْ عُريَ اللَّا م يَشْقَ رَبُ لِيهُ يَثُسرَقَى خب أله فالفنا دَعَونَاكَ يَامُجِيب

بِحُبِّ كُ للمتَّ الْحِيْنُ وَالْفُقَدِ رَا الذَّاكِ رِينَ وتنبثت فسلطريف السير ومسع التوفيق جَمْعُنَا بِكَ بَاهَــَجْ مَــنهٔ يَــاريي خَــرَجْ مَ نُ لا يُلْ هِيهِ مُ لا مِ ي حُبُّهُ مِي وَ فَاللَّهِ فَرْحُنَا يَارَبِيّ بِيكُ ثَنَّة لَا عَلَى ذِكُ رِكُ وأرينا البشارة وامت أب رارا وَالْمُحِبُ فِينَا صَدِيبَ سَجِّي جُلنَا ثُومَا يُجِيلِحُ وَلِيَ جَالَسْنَ اوَاذْكَ رَ تصنفى مرايتسو و يَثنَـورُ هَاذِي هِيَ الطّريقَة يَتْ رُكْ نَفْ سَنُ وَيَبْ قَى يَكْسِيبُ اللَّهُ بَالتُّوقَى يَقْنَدَى فِيدِهُ مَا يَبْقَدى يَارَبِيّ بَالْحَبِيبِ بِعُ

وَلائــاكِــرْ عَلَــ يُنْـــــا لا تُصَرَّفُ فِينَا طَلِيبُ الرَّسُ ول مُحَمَّ ذَا يَـارَبِيّ باخمَـدَا أَحْفَضْنَا مِنَ الْمُعْدَا وَاجْمِيعُ الْحَاسِدِينَا أغف وعد اوار حسم وَبِ أَسْمِ فَ الْأَعْظُ مُ أَحْفَظْنَا فِي يَوْمُ الْزَّحْمُ والصناذة غلى بالقاسم بحمد والله نختم مُحَمَّ دُنَيِي أَ زين المنتورة وزين الاست وَاطْيَبِ السِّلَمْ عَلِيلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيــــهُ شُفي ع المُ ومِينِينَ ا عَلْتَى آلِكُ وَصَدْبِكُ

الله الله

### بـــسم اللّــه الكريم بديــت

بَسْمُ اللَّهُ الكِرِيمُ بُدِيتٌ وَعَلَى النَّبِي صَلِّيتٌ صلاة تساج االأنبيا الطُّـة أبُـو البَتُـول حْييب الخالق مُسولاي ف الرَّحْمَه للأُمْتَهُ رَغِيبُ من السَّقارة الحَامِية مَا يْشُونُ هَمْ وُلِا نَهُوالْ بَــ الْقَاسَمْ سِــيدْ ارْقَيَّــهُ سيد الخلق و الأرسال العرب فسرة عينسي النبيى أبو القاسم الظّ اهْرَهْ وَلِيّ مَذْفِيَ فَ صلَّى عْلَى النبيي واتَّكَلَّمْ فَ السِّرَهُ النَّبَ ويَ له مَجْمُ وعْ كَ افَ رُ وَمُسْلِمُ فِي ارْزَاقْ الآدَامِيَ \_\_\_ة فِي لَجْبَالٌ قَفْرَهُ وَمُدُنُ الطَّالِرُهُ وَلَى سُفْ لِيَــهُ

فِي هَذَا الذُّوقُ اسْتَحْلِيتُ تَـــاجُ لأَنْبِيَـا وَالرُّسُـــلُ مُـولُ الثُــورُ لِيّ مَكْمُــولُ الصَّلاة على المَييب خَايَفْ عْلِيهَا مَنْ الْلَهِيبْ وَلَى صَلَّى عْلِيهُ يْنَالْ الْهَاشْمِي بَدْرْ الْكَمَالْ الهَاشْمِي بَدْرُ الْكَمَالُ ية أنا مَشْغُولُ الْبَالُ عْلِيهْ نْصَلِتِي وَانْسَلَمْ قَدْرْ مِافِي مُلْأَكُ الْعَالَـمُ عْدَدْ مَا مْدَحْ مَنْ نَاظَهُمْ عْدَدْ مَا افْتَى مَنْ عَالَمْ قَدْرُ عُدَدُ خَلْقُ ابْنَادُمْ مْلا َيْكُهْ قَايْمَـهْ وِاتْقَسَّـمْ عْدَدْ مَا خْلَـقْ الله مَنْ جَـنْ وَطَيُورْ تُسْبَحُ بَالْوَزْنُ

يسار سُولُ الله القديسر أنت رَاحْتِي وَاعْنَانِ يَا سِرَاجْ ضُوءْ النَّجْلَهُ سُبْحَانْ عَالَمْ الْخَافِيَةُ حُبِّى وَجَوْهُ رَبِّي مَادَامَ تُ الْفَانِيَ هُ مَثْلَكُ مَا خَكْقُ سِوَاكُ تنتجيّينا من الهاوية غير أنت لها سلاك الكو ثر ليك الهديك يا حبيب الله الحبيب مَنْ نُورَك خَالَقْ الاَشْيَا مُضلَّلْ بَالغَمَامَاهُ امْتَ كُ نَاحِي هَانِيَــهُ كي قسال الله فسالكتساب تت خَالَص الك ليَه ه وَالعْرَقْ كَسِهَالْ الجُوفْ تَتَقَاضَحُ الْكُلِيَهُ ذَا مَنْ ذَا قُبُالُ الْخَلِكَ قُ

بَ الْبَشِيْرِ وْيَا النَّذِينُ رَاهْ حُبَّكَ فَالْقَلْبُ غَيْزِيرُ أنتَ العِزيز وانتَ الأعْلَى فُوقْ عَزَّكَ غِيرْ المُولِيَ انت رُوحِي وَاحْيَاتِي سلا ميى ليك وصلاتي مْنِينْ عَزَّكُ الله وَارْضَاكُ بَالشَّقَاعَة خَصَّصَاكُ حَدْ مَا يَثْقَدَّمْ مُعَاكُ عَاهْدَكُ المُولى وَاعْطَاكُ أنت الطيّب والطبيب يَساليّ عَسزتكُ الرَّقِيسِبُ مَافِي ٱلأُرْضِ وَالسَّمَا يَاشْفِيعْ يُومْ القِيَامَهُ يُـومْ نْعُودُوالْكُحِسَابْ کے الشائیٹ وکیل اشنباب تَتْخَالَص والنَّاس وتَّكُوفُ الملاكِيَّة والخلف تشوف تَتْخَالُص كُلُّ الأخْدلاَقُ

عَـدْلْ مُـولْ الْبَرِيَّـة مَامَثْلُهُ فَالْمِيزِ اعْبَارِ احْسَابْ عُوامَهْ دِي هِيَّ فِيهُ تَنْكُشَفُ جُمِيعُ الْأَسْرَارُ الجنان و لا الهاويكة دُوكُ صَبِرُوا لنطاعت المناعث الم قَالُ عْلِيهُمْ ارْضَايَ حُـرَمْهُـمْ الله الغفُـورْ عْلِيهْ تْحَابُّو فَالدُّنْيَا على المُصلطفني خير الأنام وْنَــزَّلْ عْلِيـــه الأيـــه قُدرُ مَا خُلُقُ الأَحَدُ وَ النَّذُ ومْ لِيَّ سُقْلِيَ لُهُ وَالشَّمْسِسِ وَضُدَاهَا ل أنبى مَ هٰدِيَ هُ عْدَادْ الْجَدِّهُ وْمَافِيهَا انْسَبَّحْ للْعَالِي الْعُلْيَا طُولُ الدَّهْرُ نَهَارُ وُلِيانُ أنت لِي عزيز علِيَّ

فَ الميزان تَظْهَرُ الأَحْقَاقُ ذَ اكُ اللُّومُ كُبِيرٌ وْحَارٌ خَمْسينْ آلْفْ بَالْمُقْدَارْ طُولَة غِيرْ نِيقْ وَتَزْيَارْ لأ خْدَعْ كِي هْنَا لا تَـــزُوارْ وَلِيّ فَالْجَنَّةُ وَرُثُّوا شَهَدْ رَبِي مْلاَيْكَتُسو وَلِيّ عْلَى مُنْابَسِ النُّورْ كَانْ هَذَا فِي ذَاكُ يُسْرُورُ وَانتزيد فسالصلا أه والسلام شَرَّفَ لُهُ الْكِرِيمُ الْعَلَّمُ المتلاة على مُحَمّد عْدَدْ مَا فِي السَّمَا وَ الرَّكْدُ الصِّلاةُ عُلَى أَحْمَدُ طَهَ وَالْقَمَدِ اذا تَسلاهَا وَالنَّهَا إِلَّهُ إِلَّ اذًا اجالاً هَا خُورْ وْمْلائْكِــه كُلُّهَــا آشْ مَانْصلِيّ عْلِيكْ قَالِيكْ قَالِيكْ يَا أُحْمَدْ بَالْدُورْ الْجَمِيالْ

أغْفَرْ لنَا يَارَحِيهُ امْحِي لنَّا كُلَّ سِيًّ بجَاهُ الرّسُولُ العَدْنَانَ نَنْظُرْ سِيدِي بْعَيْنِي قُبُلُ مَا نَضْحَى فِي لَحْدِي سَعْدِي بسيد الأنبيا وَلا يَكِ وِنَ حَيْ رِي حضَّ ر الجَ وَابْ لِيَّ لاَ تَهْدَانِيشِي حُرِينْ الثْفَعْ يَا سِيدِي فِيَّ أربي أهلِي واقسرابي وَقِ بِلِيَ ذَا المُنيَ لَهُ بَ لَقَ ابَدْ وَلِيّ رَبِّاهُ وَالأَشْيَاخُ الْكُلِيَافُ

يًا العَظِيمْ وْيَاالْحَلِيمْ يا الكريم ويسا العليم رَبِيّ طُلَبْتَكُ يَارَحْمَانْ قَيْلُ مَا نَصْحَى فَالْمَدْرَانُ نَـر ْوَى مَنْ نُـورَهْ سِيدِي ذَ النُّ الْيُومْ أنَّا عِيدِي مَانَتْ هَولْ فِي قَبْرِي نَجِينِي آئِتُ الْبَارِي يارْسُولْ المُعِينْ انت لي ضرو العين اَشْفَ عْ فِيَ وْفِي أَبِ ي هَكُذَا مَثْمَنِ سِي قَالْبِي وَارْحَمْ شيخِي يَا مَوْلاهُ الهَبْ رِي وَلِي عَ لَاهُ

نمن جمل الله

## نفرح ونزيد بربي

وَبَلْغَيْر مَا عَنْدِي بَالْ وَنْهَا لَنْ بِهِ تَالَىٰ لِلهِ ه دو الجَـــالال وَالْجَمَــالْ الْعَلِيُّ الْمُثَعُلِلَ الْمُثَعُلِلَ الْمُثَعُلِلَ الْمُثَعُلِلَ الْمُثَعُلِلْ مُحَمَّدُ سِيتُ الْأَرْسَالُ هُ وَأَزْوَاجُ وَالآلَ احْفَظْنِي مِنَ الضَّالْ وَاجْمَعْنِي بَالْهُ لِلْ الْكَمَالُ أن و ار ر ب انیاه هِــيَ رَبْحِــيْ وَأَغْــنَايَ أعْلَى مَا فِي الْعُلِيِّا وَ أَنْقَلُ مَا فِي السُّقْلِيَا اخْيَارْ الْقَوْلْ هَادِي هِيَ عَمَّرْ بِهَا فَالنُّنْيَا التَحَياكُ من الهاويا كُلْمَة عظيمَة يَاخُويَا

نفررح وَسْزيد بْسربّي ذكر ُ اللُّهُ هُ وَ حُبِّي سُبْدَانَهُ ٱلْوَادَكِ دُرَبِّي وَ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِكِ القُرَيْدشيئ الْعَرَبِدي يَــارَبِيِّ نَــوَّرْ قَلْبِـــ، صَفِيلِي مُـرَايَتْ قَـلْبِي لاَ إِلْدَ اللَّهُ الل لا إلى الأسكة لا إلــــة إلا اللــــة لا إله ألله الله 

وَاذْكُرْ لا يُقُوتَكُ الْحَالُ تَثْقَرَبُ تَسْعَدُ وَاثْنَالُ هَــدُا دُوق و هَــدَا حـال هَـ أَلُ بِهِا يَا قُوالْ فِي لأوْطَا وَفِي لَجْبَالْ فِي الْفَرْضِ وَفِي لَنْفَال نَنْصَحَكُ بِهَا يَا سُوَّالْ قَوِي زَادَكُ ٱلرّحَالُ وَبِهَا كُونَكُ فَعُالً عَمْرُوا وْقَالْهُمْ مَا خَلُوا كِتَابُ اللَّهُ بِـهُ ادْعَـاوْا قَامُ وا بَالْفَتُورَى وَاقْتَاوْا أهْ لله ف الله ف الله فن اوا ع لي قدم الرّسكول مشاوا عْلَى الْعَاهَدْ كَانُوا وَابْقَاوُا مَثُـلُ لَيّ عَمْلُـوا وَالْجَـاوْا بَالْجَلَّةُ دَرْكُوا وَاسْعَاوُا فَانِيهُ فِيهَا مَا يَبْقَالُوا فَرُحُوا بَالدُّنْيَا وَازْ هَاوْا

يه ذا الكلم ق لَبِّ ، تَـرْفَعْ عَنَـكُ لَحْجُوبِي سَقَيًا رَاوي طيبيي أُشْرُبْ ذِي شَهْدَة عَذْبِي فِي الشُّرْقِ وَفي الْغَرْبِي أَذُكُ رُ عَيَّ طُ يَكِارَبِي بَامَنْ تُربِدُ الْقُربِ لا تَعْفَلْشْ تَبْقَى عُقْبِي عَمَّرْ وَامْلِلا الْكِتَابِ امْلات بيهَا رُجَالٌ حُمُولُ شَغْلُوا عُمَارٌ هُمْ بَالْمَنْ زُولُ بيشرع الله والرسكول دُو هُومَا ارْبَابْ الْعُقْولْ الأقدام ثابتك لاتكزول لاَتَتْغَيّ ر لا تَ حُول قُــمْ وَاعْمَلْ يَــا وَلُــدْ قُنْزُولٌ بَشَّر فُهُم الرَّب الْمَسْ وَل دَارْ الدُّنيَا يَا عَقُولُ وين لِيّ جَمْعُوا مْنَ ٱلْمُسولْ

هَلُ رَفْدُوا مْعَاهُمْ وَدَّاوْا وين لِيّ زَعْمُ وا وَاطْغَاوْا المراسم مَنْهُم خلوا لاً تَر ميها في لَكُ وَاوْا أُحْفَظْ بَارَبِي نَنْجَاوْا يَارَبِي وَلانَارَاوُا أَصْدَابُ وَلِي يَسْوَاوْا و أَجْعَلْ فَ الْجَنَّةُ نَلْقَ اوْا سيدي هُ وَلِيّ نَهْ وَاوْا مَنْ حَوْضْ النَّبِي نَرْوَاوْا مَانْ خِيدُ وا وَلا نَشْقَ اوْا وَالْقُوَّةُ فِيهِ نَرْجَاوُا رَبَّحْنِي نَسْعَدْ وْا تَّالْ مَا نُشُوف هَمْ وَلاته وَالْ الصَّاعْبَــة لِي تَسْهَــالْ مْعَ أُمِّي وَاجْمِيعْ الأهْلُ كِيفْ نَنْسَاهُمْ ذُرُو الْحَالُ مَلْقَالِدُ مَهْلُ الرِّجَالُ آغْنَمْنَ الْخَيْرِ شْحَالْ

دَّنْقُ شُو فُ عَنْدُ الْمَرْ حُولُ ابْحَثْ فِي الأوْطْانْ وْجُـولْ أَدِي هَذَا بَالْمَنْقُ وَلُ ثَـ تَتُ نَفْسَ كُ يَـ ارَجُـ ولْ نار جَهَا مُ مَشْعُ ولْ مْنَ السُّوَالُ وَعُذَابُ الْهَوْلُ بحاه أنب والبَتُ ولْ أَجْعَلْ دَعْوَ أنا مَقْنُبُ ولْ محمد تساخ الرّسُل الظمان عطشه ينزول ظُنْ مِي فَ اللَّهُ مَكُّمُ ولْ يَرْحَمُنَا صِنَادِبُ الْدَوْلُ وَقَوْ يَا اللَّهُ مَطْلُوبِي، سَدُّر كُ عَلِيَّ حُجُوبِي مَا نَنْضَامْ مَايْكُونْ تَعْبِي أَغْفُ رِيلِي وَارْحَهِ مُ أَبِسِي سَ الله أَدْبَ البِي وَالله أَدْبَ البِي السَّايَكِ وَالْمُربِّكِي مْعَاهُ نَلْتُ مُ آريبي

مَنْ قَبْلُ الْكَهْلُ شَبُوبِي سَابْقَهْ لِيَ فَالْأَزَلُ يَاللَّهُ الْكَهْلُ شَبُوبِي سَابْقَهْ لِيَ فَالْأَزَلُ يَاللَّهُ الْتَمَالُ وَالْجَمَالُ لَا يَعْمَ الْمُولِي ذُو الْجَمَالُ بِحَمْدَكُ نَخْتَمْ طَلْبِي بَصْلاَةً صَاحِبُ الْكَمَالُ بِحَمْدَكُ نَخْتَمْ طَلْبِي

انمن بهدالله

#### با محمّد با نبینا

صلّے اللَّه غليك قَا بِي مثن وَقُ لِيك لا صني رَ عَانِي كَ للسما وأنجى ليك الرَّحْمَ ــ قُ الْمُهْ حَاةَ \* مَ لَ الْكَ الْتُ الْتُ الْتُ الْتُ مَا يَصِينُ ر \* هَيْهَاتْ الْمَثْلُ وَع كِيَّ اتْ عَنْدُ سِيدُ السَّادَاتُ العَ زَلاً بِيكَ الْ قَائِم مَسْكَ نْ لِيكَ رُقْ يَتِي بِيدَيْ كُ نَــرُورَى مَــنُ وَجُهــكُ عَيْشِي طَايَبْ بيك م ر آت القائد وب تَخْرَقُ الْحُجُرِوبُ مَنْ آسْرارْ الْغَيْروبْ مَنْ شُواقَده مَعْلُوبُ

بَا مُحَمّدُ يَا نَبِينَا نَا مُنَّوَّرُ الْمَدِينَةُ للزنيارَهْ دِيمَا نَثْمَنَّے، لُّو مندت القدر ونتعلِّي سيد الخلق على الإطالاق بَائُورُ قَبْضَةٌ الْحَقْ رَاهْ قَلْدِي بِيكُ مُعَلِّقٌ كيف بَصنبُ رِ الْمَثْثَ وَقُ لُو صُبُت القُدُرَة نَسْبَقَ مَــدْحِي عْلِيكْ دْوَامْ رَبْحِي أَثْتَايَ رَاحْتِي وْرُوحِي أنت لِيّ تَبْرِي جْرَاحِـي نَظُرَهُ فِيكَ يَـا ٱلْمَاحِي بَاسْرُ وري وَانْتَ فْرَاحِي يًا سِرَاجْ النُّورْ الضَّاوي بيك تعرج الروح تطوي أنشاهَدْ فِي رِيَاضْ الْعُلُوي 

الرقيح راهي مَتْعُسوب رامَامُ الرُّسُانُ ي وم عظيم اله ول تَدْعِي اللَّهُ وَثَقُ ولَ من اللهيب المشعول الشَّفَ اعَهُ مَقَّبُ ولْ لِيَ نَسْبُ كَثِيرِ لَ مَا يَثْفَع تَدْبِيسِ سُبْ حَانْ الْقَدِي نَ وْحُبَّكْ يَكِ الْبَشِيكِ المُحَبِّهُ لا غَيْبِ رْ وَالْمُقَالِمُ الْمُحْمُ وِدْ تَ شَفَعُ فَ الْمَعْطُ وبْ كَثِيرِ ثُ الْأُنْ وَبِي بَلَـعْ الْمَرْغُـوبْ بِ جَاهُ الْمَحْبُ وِبْ عْلَى زين الصيّفَات سيراط النَّجَاة فُ وق السَّمَ اوات

أَسْقِي هَايْ سِيدِي رَوّي يًا سِيدْ الْكُونْنَيْنِ طَهُ غَدًا غير أنت لَّهَا يَـــا رَبِّي أُمْتِي نَجِيّــــهَا س فَعْنِی يَــاالله فيـها رويْسرَضيكُ اللُّهُ بِهَا أَثْنُفَ عُ فِي هَايُ سِيدِي رَانِي خَايَـفْ يُـومْ غَـادِي مَا أُدِّتُ حَقْ الْهَادِي غير مُبَّهُ اللَّهُ سِيدِي هَـذَا مَـايُوجَـدْ عَنْـدِي يَا صِنَاحِبُ الْكُوْضُ الرَّاوِي رَاهْ الْمَدَّاحْ فِيكْ نَـــــاوى مَا يَسْعَى مْنَ الزَّادْ خَاوِي يَا اللَّهُ يَا الْعَظِيمُ الْقَاوِي . أَحْفَظْنِي مْنَ الشَّعِيلُ الْكَاوِي صَلُوا سَلْمُوا هَا حْبَابِي لِيّ عَـزَّهُ وَارْضَـاهُ رَبِّـي صَلُّى عْلِيهْ الْعْظِيمْ رَبِي

سَيّد الْمَخْلوقَات مَفْتَ احْ الْخَيْرِ رَاتْ مِنَ القُروبِ ات تَعْلَكِي الدَّرَجَكِاتُ ني <u>هَ هَ تُ اللَّهُ ذَاتُ</u> رُ و جِـــى بِـــــــ ف حُيّـــــاتْ وَاغْفَرْ لِي مَا فَكَاتُ عَيْدُ دَكُ الْمِيلُ وِدْ آرْحْمَــــه يَـــــــا وَدُودْ فِي رَحْمَتَ كُ أَبْقِيهُ يَنْعَمْ جَنَاتُ الْخُلُودِ رَحِيـــمْ يَـــاوَدُودْ عْلَى خَيْـــرْ الْوُجُـــودْ

يَــا عُشَّاقُ النبيي الْعَرْبِي آمُحَمَّ دُ نُـورْ قَلْيُـــــى المثلاة عَلْمِي النّبِي تَشْفِي وَتَقَجِي الْكُرُوبِي مَا طْيَنْهَا شَهْدَهُ عَذْبِي هذا ذوقِي وْذَا شْسِرَابِسِي ر اُسٹٹ ر پَـــارَبّی عٰیُــوبـِــي نيَ بَـــااللَّهُ يَـا رُحِيمُ تـَـرُحَـــمُ . أَحْفَظهْ فِي يَـــومْ الزَّحْــــمْ وَارْحَـــمْ لِيـــهُ الأَبْ وَالأَمْ وَاجْمِيعْ مَنْ صَلَّى وْسَلَّمْ

dus solut

### ياربيّ بلغ سلامي

لتَاجُ الأنبيَا الكِرام ألنف صلاة وألف سلام كُلَّ يَوْمِ أَلْفُ سُلْمُ المُصطفى خير الأنسام مُولُ الحُسُن وَالخِتَامُ صَاحَبْ القطيب والغَمَام نَوَامْ أَطْيَبِ بِ السَّلِمْ ذكر و أنتك مَامْ مَا خُلَقُ اللهُ مَا لِنُعَمَّ صنيب زينه في كُلُّ عَامْ وَازْ هَارْ فَاتَّحَهُ فِي لَكُمَّامُ طيُور مُسَبَّح بَالتَّحْوامْ لَمْنَوَرْ سِيدِ دُ العِبَادِي عَـرُشْ وْلُـوحْ وَاقْلُـمْ مِدَادِ لُنْهَارْ تَجْرِي كَمْ مَنْ وَادِي عَطامِنَ اللهُ اللهَ الْهَادِي وكيُو سنها فضيَّه للسوردي

يَارِبِي بَلْغُ سُلامِي مُحَمَّدُ أَبِوُ الْقَاسِمِي ألف عليه صلاة وسلمي صَـلَى اللهُ عْلَىَ الْهَاشِمِـي زيين الصُّورَة حُسْنُ الْخَتْمِ وج نَبِينِا العَربِي الْأُمِّي صْلاتِي عْلِيــة وَسَلامِـــى قْدَرْ مَا خُلُقْ الله آدَمِي قَنْدَرْمًا فِي الأَرْضِ وَتُخُومِي أَفْ لايَحْ سنبُ ولْ وَبْ رُومِي وَالرَّبِيعِ مُنَـوَّرٌ وَكُرَامِي النْدُولْ عَالِيَهُ بَالثُّمَرْ طَامِي سُلامْی یَسارَبِیّ لُطُهُ قَدْرُ السَّمَا وَمَافِيهَا وَ الْحَدَّ فَ وَنَعِيمُ عَ ا أَكُلُ وْشَرِيْبْ مَنْ طِيبْ ثُمَرْهَا أُمْيَاهُ عَدْبِي يِكَا مَطْيَبْهَا

يَانِعُمَ جَنَّهُ الْخُلْدِ أَشْبَاتُ قُ لِلْشُرِيْهُ شَهُدِي لَـُذُاتُ كُلُوهُ فَالْوَجْدِي مَقَيْ ومَهُ مُشَيِّدَهُ تَشْيَادِي التَّشَهِيدُ تَرْجَى وَثْنَادِي مَانَظُرَتْ فِيهَا لَـتُمَادِي وَانْعَمْ عْلِيهُ الْجَوَادِي ذَ الَّ سَاعَدْ مَسْعُودٌ سُعِيدِي وَلْدَانْ فِيهْ تَسْقِى بَالْيَدِ وَالْكُونُ أَهْ لِأَ فَالْعَدِد بْجَاهُ الرُّسُولُ الْمُحَمَّدِي طيّب لعزييز ياسكلم بذكرة يَحْلَى الكَسلامْ الصلاة عليه بسالدًوام بَــ أَغْنِي ثَـــ زُورْ المقــــامْ عْلَى سِيدي نُسَلِّمْ تَسْلُمْ والمع راج والمقالم رَحْمَـ الْأنَـامْ مِيلُوع بيه مَنْ دَهْرْ زُمَانْ

أُحْلِيبْهَا يَجْري وَلْبَنْهَا لَعْسَلْ صَافِي مِنْ أُصْلِهَا وَٱلْخَمْرُ طَايَبُ مِنْ طِيبِهَا مَالدُهَتْ الْمَخْبُورْ قُصْبُورْهَا حُورَاتُ ٱلْعَيْنُ بِا مَحْلاَهَا سُبْحَانُ الله لِي خُلْقَ هَا سَعْدْ مَنْ كَرِيْمُ رَبِيّ بِهَا وَرَ ثُنَّهُ الْجَنَّهُ وَاسْكُنْهَا والثَّعَمْ فِي غُرُوفْ عُلاهَا بَارَيِيّ أَرْزِقْنِي أَيَّاهَا أنَا وَلِيَّ يَتُمَنَّاهُا رُّهُ لُحْدِبِ بُ الْمَحْبُوبُ سَلامِي حُبِي فِيهُ شُوثِقِي وَغُرَامِي سينة الرّسُلُ المسلّحمِي يَارَحْمَانْ أَنْتَ الرَّحِيمِ ئوصل والشاهدة بليامي صَاحَبُ الْحَوْضِ وَٱلْقَدَمِ ئور صيراط المُسْتَقِيم حُبْ سِيدِي نَـوّر لِي ذَهْنِي

شَـوْقَة شَاعَلْ فِي لَكْنَانْ لَعْز يرز يَاحْبِيبُ الرَّحْمَان يسامُغِيتُ لِيّ شَنْقُانَ مَنْ سَرَّكُ رَانِي عَطْشَانُ ذَ وَقَ نِي مَنَ هُ كِيسَانُ تَنْجَى مْنَ لَهْمُومْ وَلَّحْزَانْ بالعطا وبالضمان رَانِي خَـايَفْ وَوَجْلَانْ وتَسْقُومْ تَتُخَالُصُ لَـنيَـانُ وَلاقتُمْتْ بَاعْمَالْ أَمْتَانْ طامَع فَ الرّحيم الرّحمَ ان المُجيبُ وَالمَدَّان وَاعْفُ عَنْي يَاحَلَّانْ وَأُمَثنِي عْلَى الإيمانُ وَمَساجَساءَ فَالْفُرقَانُ مُحَمَّدٌ نُسورُ الأكسوانُ أَهْلُ البَيْتُ عَالَيْيِينُ الشَّانُ ذُو الشَّرفِ وَالْإِحْسَانُ أُخيَارْ سَيَّدَاتْ النَّسْوَانْ

بَعْرَامَهُ نَمْدَحْ وَنْغَنِسي أَنْتَ الْغَالِي يَسا الْعَدْنَانِي فَكُسِرٌ فِي لا تسسساني أُسْقِينِي سَقَوَهُ رَوِينِي زِدْنِي مَنْ دَالْخَيْرْ أَعْطِينِي يَــارَاحَــة \* قَلَّــبِي دَاوِينِي بَشَّرْنِي يَا ضَيْ عْيَانِي يَـوْمْ ٱلْحَقْنِيرِ لا تَـهْدَانِي فِيهُ النَّاسُ تُوقِفَ عَيْنَانِي م وَانَــا صَعِيـفُ الزَّادُ هَوَّلَنِي إلاً بَالمَحَبَّهُ رَانِسي سُبْحَانَــهُ ٱلْمُولِيُ الْغَــانِي أُسْتَجَبْ لِي وَارْضَ عَنَّي ه أغْفَ رُلِي ذَلُوبِي وَارْحَمنِي بيجاه أيات القرآن رِجَاهُ الرَّسُولُ العَدْنَانِي اللَّالُّهُ خُدِيجَة وَالسِّبْطَيْنِ الزَّهْ رَهُ وَالْحَسَنَيْ نِ أُمَّهَاتُ أَهْلُ الإِيمَانِ

عُمَرِ الْحَقْ وَعُتْمَانْ حَمْزَة وَالْعَبِّاسِ الْخُوالْ أَهْلِ بَدْرِوَحُونَسانْ الأسْعَد وركسن اليَـمان زَمْ زَمْ وَمْ قَامُ الأَمَانُ مَتُجَلِي فِيه الرّحمَان وَاعَد رَبِي بَالْغُفْرَانُ فِي عَفْوْالْكِرِيمْ الرَّحْمَانْ ورَ تنبي نعيم الجَنان يَامُجِيب كُلِّ دَعَانُ أنَّستَ أكسرَهُ الكِسرَامُ مُنشِيء الخَلقَ مِنْ عَدَمْ الدَّايَـــمْ عَلَى الْـدَّوَامْ مَا تَسسهي وَالاتسنامُ تَسَرْجَاهُ غَدْوَه بَالتَّحتَامُ إِنْ شِيْكُتَ ولا تُكلمُ نَتْ نِي عْلِيكَ يَاعَلِكُمْ فِي الْأَفَّعُسَالِ وَالكَسلامُ

بُـوبَكُر والشَّهِيدين عَلِي وَمْعَ الصَّدِيقِينِ والجميع الصَّحَابَــه نَعْنِـي بجَاهُ البَيْتُ وَالأَركَانِ الصَّفَا وَالمَروَهُ تُسَانِي وُقُلُوفٌ عَرَفَاتِ يَسْنِي بَالتَّ جَلِيَاتِ مَبْنِــــى وانَــاي رَانِي مَـثمَنِّــي غِيتُ نيى يَارَبِي وَاكْرَمْنِي وَأَجْوَارْ الْمَحِبُوبْ قَلْرَبْنِي يَاللَّمُجيبُ يَاالْكِريمِ أنت المُعطِي أَنْتَ الْحَلِيمِ أنت الوحيد العظيم البَاقِي الْحَيْ الْقَيِّوم المُنشِيء المُكسِي العِظام خُـلُ أُعمَـالُ بُـنُ آدَم تَحْصِيهَ اللهُ بَالتَّمَام نَحَمْ دَكُ فِي طُولُ ايَّامِ عْلِيكَ نَتْوَكُلْ بِيكَ نَسَمِّي

و الرُّكُوعُ مَعْ الإِحْرَامُ الْحُوْمُ الزِحْامُ الْحَفْظُنَا يَوْمُ الْزِحَامُ الْحَفْظُنَا مَنْ جَهَنَّمُ لَخَيْنَا مَنْ جَهَنَّمُ فَالْفَرْدُوْس بِيسَلَمْ فَالْفَرْدُوْس بِيسَلَمْ بِيكُ يَارَبِي مَا نَنْظَامُ لَحَمَّدُ عَلَيْهِ السَّلَمُ الْحُمَّدُ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَالصَّحَابِيةِ الكِرامُ وَالصَّحَابِيةِ الكِرامُ مَصَابِيحُ فَالضَّلَمُ الْمُ

شاسى دىن

## عز خيار القول

لَفُظْ ٱلْبُسْمَلَةُ يَكُفِينَا أَسُمُ اللهُ وصلاة نيبينا بهَا للهُ تُعَزِّينًا حُلُوهُ طَيْبَةً مَزْيَاناً اَشْغُلْ عُمْرُكَ بِهِ تَغْنَى مُحَمَّدُ مَفْتَاحُ الْجَنْهُ صَدَّقْنَا بِهِ وَ اسْعَدْناً عَزُّفْنَا بِمَا يَاتِينَا فَالْمُأْوَى مُقَام يَسْتَنيَ وَيُنْعُمُ فِي قُصُورٌ الْجُنَّةُ عْلَى ٱلْعَزِيزُ قُرُّةُ ٱلْعُيَانا لِذَاتِكَ النَّوْرُ الْفَتَوْرُ مَا مَثْلُكُ فِي ٱلْخَلْقِ نَاظُرُ بنوه المنشرة فَرْنَا بَالنَّبِي ٱلْمُطُّهَرُ بِكُ عَزِي وَبِكَ نَفْتَخُرَ ۖ ظَمَانًا يَا سِيدٌ ٱلْبَشُرِهِ ضَيْفٌ الله كا المنور سيدي مَنْ عَندُكُ نُتَبُشُرُ

رِفِي لَفْظِي عَزِّيتٌ ٱلْقَوَّلُ غِيرٌ يِهَا قُلْبِي مُشْغُولُ بِهَا كُلُّ شَيِّ مَحْمُولُ نُورٌ هَا ضَاوِي مَشْعُولٌ دَاكُ النُّوجِيدُ يَا رَجُلُ صَلِّ وَسَلَّمُ عَلَى الرَّسُولُ مُولَ النُّورُ لِي مَكْمُولُ فِي قُولٌ اللَّهُ ٱلْمُنْزُولُ مَنْ تَبْعُ نَاجِي مَا لَّهُوَّلُ مَا يُشْقَى سَاعَدٌ مُقْبُولُ صَلُّوا سَلَّمُوا يَا فَحُولَ يَا مُحَمَّدُ نُورٌ النُّورُ ٱنْتُ هُو عَيْنَ النُّورَ كَرْمُكُ ۚ رَبِّي بَالْأُمُورَ كُبُشُرَاناً فَرَحَةً وَسُرُورً يَا مَنْ بِكُ رَانِي مَسْرُورً عَزْ خُدِيمَكُ لَا يَبُورُ مُتَشُوقَ عَنْدُكُ مُزُورٌ عَدُكُ بَغِيتُ الْحَضُورُ

نستنشق طيبك نتفاهر بَيْنُ الْقَبَسِرِ وَالْمَنبَسِرُ سيدي رَبِيّ لِي يَغْفُرُ سَـهِّل أُمْرِي مَا يَتْعَسَّرْ بيجاه الرّسول الطاهر شَوْرْ النُّبِي عَقَالِي كَايَرْ دَمْعِي فَالْكَبْدَهُ يَتْقَاطُرُ فِي صنعيري بيواني خاسر أُستُر عَيْبِي لا يَنتَشَر عَيْبِي عَلَى الْكِتَسَابِ يَسَا قَسَادَرْ مُحَمَّدُ سِيدُ البَشَرِ نَجَيني مَنْ عُذَابِ الْقَبِرْ گانٌ حُضَرُ لِي نَتَهَنَى تَدَّهْشَرْ كَلِيّ صَكْرَانَا كُلُهَا تُعَيِّظُ نَفْسِي أَنْسَا ألُخْلا يَبِقْ فِيهِ تَسسَّنَّى بالسَّجْدَة يَدْعِي مُولانا ينادي لا سُجُود هنا

نستنبارك بمقام السور عَنْدُ الرَّقْتُهُ لليِّ مَذَكُورُ نَطِيلُ بِ ٱلَّمَى الغَفُ ورْ يَاعَالُمْ مَافَالصُّدُورْ ر اُر زُ قَنْے کہ جَّه مَبْرُورْ قَائيے مَتَشُوقْ مَقَهُ وِنْ رَانِي مَتْ أَلُم مَعْصُورْ كُنْتُ أُنسا لاهِي مَعْرُورْ من ننگوبیی رَانِی مَضْرُورْ مِيتْ نِي يَسارّبي مَسْ ثُورْ وَسُنَّة النَّبِي المَبْرور وَأَحْفَظُنني يَصِوْمُ النُّشُورُ حَضَّرٌ لِي تَساجُ الرُّسُلُ نَتَامَّنُ في يَـوْمُ الْهَـوْلُ وَ ٱلْخَلْقَ دَايَخٌ مَسْطَحُولُ لأَمَنْ يَشْقَعُ فينَا يُقُولُ إِلاَّ الشَّفِينَعُ الْمَقَابُ وِلْ يَطِّلُبُ مِن اللهُ المَسْوُولُ سُبْحَانْ ذُو القُوَّة وَالْحَوْلُ

يَشْفَعْ فِيهَا زين الحُسْنَى لييّ عَزُو رَبُّ الْعِسزَّة مَــ أُلا مُـــ م جُمْلَة مَفروزَة يَـــارَبِيِّ فِي يَـوْمْ الْحَــزَة لِــ دُخُولُ الْجَلَّــةُ فــوزرَهُ حَسنَاتُ مَنْ عَنْدَكُ نَهْزَهُ بَالتَّقَوْي بَاهِي مَطْرُوزَهُ سَتْرَكْ وَارْضَاكْ كْنُوزَهْ يًا مَنْ بِكُ اللهُ اعْتَقَنَا حَتَّى لُّحَدْ الدُّنْيَا تَفْنَى قَدْرْ الزَّايَدْ وَلَيِّ يَقْنَدِ، وْجَنَّاتْ بَالْخَيْرْ مُلانَـهُ وَصِيْب فِي لَسْنِين الزّينَة وَطَيُورْ تُسَبَّحْ فَرْحَانَهُ الطَّاهْرَهْ وَلِيّ خَفْيَانَهُ فَالصَّنْعَةُ مُخَالَّفَ لَالْكُورَائِةُ بَالطَّرْنُ يُشَّهِّلُ عُيَانَهُ صُلاتِي عُلَى بَنْ يَامِينَهُ الْقِرِيشِي صَاحَبُ طَيْبَهُ

ليه نوفق ناثقتول صَـلَقَ اللهُ عُلَىَ ٱلْمَعْزُونِ فَضَّلْ أُمْهُ مَفَرُونْ يِجَاهِــه بَغَيْــت الْفُــووْز نَسْ أَكُ مَالِحِدً رَاطٌ ثُجُوزٌ وَاجْعَلْنِي فَالخَيْرُ نُحُوزُ وَاكْسِينِي خُلِّهُ مَطْرُونُ بَ امُنَ وَعْ ٱلْكُنُونْ مُحَمَّدُ خَيْرُ الْعُقُولُ أَصِلا يَنِي مِنْي لِيكَ طُولُ وَاسْلا مِي لِيكْ بَالْمَكْمُولْ قَدُر الته مَر وكرم وَنْخُول الته مَر وَنْخُول قَدْرُ الْمَاتُ يُحَبُ سُبُولُ قَدْرْ نْعَامْ وَحْشْ فُلولْ فِي لَجْبَالْ وْأَرْضْ سُهُولْ قَدْرْ نْسَجْ دَرَّازْ غَنْوْلْ قَدْرْ أَرْقَمْ سَرَّاجْ حُلُولْ عَزَّكُ سِيب خيار المَوْل نَهُ دِي صُلاتِي لَلنَّبِي

مُدَحْتَ هُ شُـوقٌ وَمُحَبَّهُ نِيرَانْ فِي جَسْدِي لَهَابَهُ عَجَّلْ يَارَبِّي بَالْتُوبَةُ اسْتَاجَبْ لِيَ فَالطَّلْبَهُ خَاوْتِي اهْلِي وَالْقُرَابَةُ أَجْعَلْهَا عَنْدَكُ مَحْبُوبَهُ يَااللَّهُ اسْتَاجَبْ لِينَا إِنَّ وْحِيدِكَ وَفَقْنَا عَدْ دُ أَلْمَمَ اللهِ ثُـبَّتُنَا يَـرْجَى مِنَ اللَّهُ مَـوْلانـا مَاطُلب من عَنْدُو وَاثْمَّنِّي والصئلاة على نبيبنا الهَادِي مَفْتَاحْ الْجَلَّةُ

النتَبي ٱلأمِسيّ ٱلْعَرَبِي حُبَّهُ سَاكُنْ لِي قَلْسِي رَاهِ الصِدَّاتُ كُمِلُ ثَلَيْسِيّ بْجَاهَــهُ بَــلَّغْ مَرْ غُوبِي أَرْحَمُ لِي أَمِينَ وَأَبِينِ وَالْأُمَّةُ كُلُّهَا بَالْحَسْبِ أُجْعَلْ مَاطَلَبْتُ مَقَبُولْ أَحْسَ ن الْخَاتِمَـ \$ بَسْهُـ ولْ وَاجْعُلُهَا آخِرْ الْقَوَولْ هَادِي مَنْكِتُ وَلَا قُرُولُ يْ وَفَقُ لُو بَالْقَبُولُ بِهَ ذَا انْحْدَ مُ الْقُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ

تمّـــت بحمــــد الله

### لا تسالنی یا رجل

لا تشت وتش بالي مَانِيشْ فِي حَالِي دُوكُ الرِّجَـالِ ر جَالُ أَهْلُ التَّاوِيلُ تُ قَاتُ عُدُّالِ حصراه على مافات ذُوكُ الْعُقَالِ أهْلُ المستَّفَا حُلِيبٌ بْمَدُّوك بَالْغَالِي مَعْرُوفْ بَابُ مَقْصُودُ مَ هُ وشْ بَخِيلِي كَتْمُوهُ وَلا بَاحُوا مَاصُبْتُ دَلاًلِكِي جَدْ بُوارَاهُ مُ سَاحُ وا دُنْ يَا الْهَابِيلِي مُحَالُ لا يَنْصَابُوا أيَّامُ وَلَـ يَكِالِكِي مَاثُوا تُمَّ احْيَاوُا سَلَّمُ وا فَ النَّذَ الِّي

لا تسسالنيي يسارَجُولُ رَانِي مُزَيْلَفٌ مَشْغُولٌ مَنْ غْيَابْ دَوي العُقُولْ كاأوا معانا فبيل نَصْرِةً لَا قُلْدُ لَنْ رَاحَتُ لَيْطَالُ مُشَاتُ بهُمْ طَابَتْ حَيَاةٌ مَنْ صنحَبْهُمْ مَا يُحِيبُ ير ْضُوكْ لِيهُمْ حْبِيبْ وَلِيّ بَالْحَيْرِ يُجُودُ ط عَامُ دِيمَا مَ وَجُودُ وَلِيِّ بْسَرّْ هُمَ رَاحُوا ع لِيهُمْ دْمُ وعِي طَاحُوا وَلِيّ مَنْهُم مُ مناحُوا تَر حُكُوهَا وَلاحُسوا أهنل الممحبّة غابوا كَ اللَّهِ الْعَلِيدَ اللَّهُ بُّوا أهْلُ الشفَنَا اقْنَاوُا شَاهَدُوا مَاهُ وَاوْا

اهْدَاوْنِسي فِي حِيدرَهُ لِسَانُ الْحَالِي فِي أَمْ رَهُ وَنَهْيَ اهُ قُربِ اللهِ نَالُوا دوى الكمالي يْوَاتِهُمْ يَارَجُكْ مَثْ لُ الْهُبَالِي لُخْرَى هَاهِيَ جَاتُ كَتْ رَتْ لَحْ بَالِي وَشُكُ وِنْ فِيكَ بُسَ وَّلُ كَتْ رُوا الْجُهِال مَهْمُ ومْ وْمُتَنْ كُلُ انعَكْسَتْ لَتَحْوَالِسِي مَا رَيْتُ فِي بَعْضُ الْقَوَمُ جَهْ رُوهُ عَالِّلِي وعَامْلَهُ كِيفْ اعْدُوهُ ولا يُسبَالِي دَارْهَا لِيهُ خُدِيمَهُ ت في ول واش باقدايي

سَادَاتُ أَهْلُ النَّظُرَهُ لاككلم لاإشكارة هَادُوا طَاعُوا لِللَّهُ صَــــدَّقُو ا بِـــوَعْــدَاهُ سَعُدْهُ مِ رَاهُ مِ وَصِيْلُوا فَ ازُوا بِهُ الشَّعْلُ وا هَادُوا عْلِيهُمْ الْقَوْلُ عْلِيهُمْ رَاهُ وَلَسْدُ قُصْرُولَ أَيِّامْ هَادِي مثنَّاتْ قَلَّتُ فِيهَا السَّادَاتُ رَاحْ الْحْيَالِ وَتَحْسَوَّلْ انْقَلَبْ الْحَالُ تَبَدَّلْ الشيريف راه بَتابَيد وَ الزَّرْ تِيفْ بَنَّةُ دُ مَــنْ دَا رَانِــى مَهْمُــومْ السُّوءُ وَكَلَمُ الشَّومُ النوّلد معسادي بسوه مَكْشُوفْ قَبُالُوا مَطْرُوحُ وَمُّ وعَنْدُ أُمَ لَهُ مْعَاهُ مَكْشُوفَهُ ديمَا

رَاهِ الْحَيَّةُ مَكْشُوفٌ نِـسَـاءُ وَرجَـالِ من ألفتنك نجينا مَن شَرَ الجُديَ الِي مْنَ النَّارُ وَهُمُومُ لَهِيهُ مَايُشُوفُ هُوالي وَاعْفَرْ مَاذَا جَنَاهُ يَاذُوا الْحَالِ وَاجْمِيعُ الْمُومِنِينُ إمَامُ الأرْسَالِ وَالصُّلاة علي بَلْقَاسَمْ سييد الرسك على الشفيع زين الخاتم حَتَّى ٱلأَفُكِ

شُوفْ يَا الْعَاقَالُ شُوفْ لأَحْيَا مْنَ اللُّهُ لا خَتُوفْ يَارَبِيِّي وَٱلْسَطُفُ بِنَا أحفظنا يامولانا رَبِيي عَبْدَكُ نَجِيِّكُ وْدِيدِ سَتُدرَكُ عُلِيهُ أُسُّتُ رَهُ يَامَ وُلا هُ في رَحْمْتَ لِيْ تَبْقَ اهْ وَارْحَامُ الْأَبُونِيْنَ أَمُّةُ النَّبِي ٱلْأُمِينَ بِحَمْدِ اللَّهُ نَحْتَمُمْ نَبِينَا ٱلأَكْسِرَمْ صلِّي يَا اللَّهُ وْسَلَّمْ مَادَامُ الْكُونُ قَايَمُ

تمّـت بحمـد اللّـه

تشوقت والوحش ترادف

ضاق أمري وتشرق وتشرادف

تُغَيَّمْ حَالِي وَالْحُصَرِ وَالْوِيدَانَ حُمِيلُ

طَابُوا جُوارْحِي مَالشُوقْ مَا قَدْرِتْ الْسَاعَفْ

مَتْحَيَّرْ وْمَاعْرَفْتْ لَسْلاك السَّبِيلْ

مَاصُبْتُ حُكِيمْ فَالْمَعْنَى شَيْخًا عَارِفْ

يَاخُدُ بِيدِي وعَرَّفْ نِي بَالتَّاويلْ

نَبْكِي مَنْ غيراب سيدي لِي بيه مُوالسَف

غَابُ عْلِيَ مَا طُلْهَرْ مُدَّهُ وَقَنْ طُولِلْ

سِيدِي عْلَى غْنِيَابَكُ نْكُويِتْ كَيْ مْخَالْفْ

شُوف لْحَالِي وْشْدِيبِي يْشْفَكُ الْقُلِدِيلْ

حُبَّكُ سِيدِي مْعَ الْغُرْرَامْ عْلَى القَلْبُ تَحَالَفَ

بَبْكَايَ نبَّكِي مَن لا دَمْعَـه أسيل

لا تُسَلِّمُ سِيدِي فِي وَلا تَصَرَّفُ

كِيفْ يَصنبُرُ القَلْبُ لَيِّ عْلِيكُ شُعِيلُ

يَا خَيْسِ الْوُرَى تُهُوَّلُتُ رَانِي خَايِفْ

لاتسَلَّمْ شْ فِي خُدِيمَ لِكْ يَطَّيشْ هُمِيلْ

واذا سنباب حُجْ بيي عْمَالِي ليِّ كَاسَفْ

انظُرُ لَامْحَبَّهُ لَلَهُ عَلِيكَ تَحْيِلُ

أنَا خُدِيمَكُ مَدَّاحَكُ وَالْسِتَ تَعُسِرَفُ

كِيفٌ يُطِيبُ عَيْشِي بْلابِيكُ يَارَاحَتُ ٱلْعُفْيِلُ

جُودْ عْلِيَ هَايْ سِيدِي بَرْضَاكُ وَاعْطَفْ

يَذ ْ هَبُ حُرْنِي وَيْعُودُ بَالنَّفَرُحَهُ بَدِيلً

أُوصِيت عْلِيَ الشِيدِخ بِيَ يَتَّاكُلُ فَ الْسِيدِ

قُلْتُ حَدَّى النِّهَايَهُ عَلَى هَوْلُ قُبِيلٌ

تْبَشَّرْتْ بَالْوْصَالِهُ وْعْلَى الْعَهْدُ وَاقَافَ

مَامَسْنِي سُوء بِفَضْلُ اللَّهُ الْجَلِيلُ

كِيفُ نَشْكُر شيدِي اعْجَزْتُ مَاعْرَفْتُ كِي نُوصَفَ

يَاسَيَّ لَهُ الدَّازَيْنُ مُولُ الْحَدُّمُ مُ الْجَمِيلُ

صَلَّى اللَّهُ عَلِيكَ بَالْالْلِوفْ وَٱلْأَلْسَفْ

وَالسَّالَامُ عُلِيكَ عُدَادٌ هَدْ ا وَقُلْيالُ

صلَّى اللَّهُ عْلَىَ أَحْمَدُ الشَّرْيِفُ الأُشْرَفُ

صَاحِبٌ ٱلْمِعْرَاجُ ذَاوِي النُّورُ الكَمِيكُ

صَلَي اللَّهُ عُلِيكُ قَدْرُ مَامَدْ حَكُ عَارَفُ إ

بُ ولنَطْبَاقُ وِبَنْ خَلْوُفِي السَّيخُ الْفُصٰيلُ

يَا رُسُولُ اللَّهُ جُودُ عْلِيَ كِي مُوالَافَ

يَذُ هَبُ هَمِّي وْݣُرْبِي مَانَبْقَاشْ عُطِيلْ

ير ارْسُولْ غييتْنِي لاَنضنتى تنالَفْ فيدر المُولْ فييدل المُولِي المُولِي

يَا رْسُولْ اللَّهُ مَالِي لَلْصَبْرُ مُسْاعَفْ

كِيفْ يَصْبُرْ لِيّ هُوَ مَقْدِي وَاشْعِيلْ

يا رُسْتُ وِلْ اللَّهُ بُجَاهُ الصَّلاحُ السَّالَ ف وَ ٱلْخُلُفَ الزُّ اشِدِينَ أَهُ لَ الْتَفْضِ يَا رُسُولُ اللَّهُ بِأَهُلُ بَيْنَكُ وَ الْخَالَفُ لَـ حَسَنْ وَ الْحَسِينَ بِهُمْ جِينَكُ سَلِيلًا لِيكُ لاَ تَحْرَمُ نِي مَا لِنُورْ وَجْ لَكُ ٱلْأَشْرَفُ لاَ تُشْوَقَ فِي رُؤْيك الْيُ الْحَدِدُ الذِّلِيلُ سَا اللَّهُ يَا رُحْمَانُ يَالرَّحِيمُ بِيَ تَلْطُفُ يَا مُذْرِجُ النَّهُ الْ مِنْ ظُلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ الْهِ تَدْ لِيَ بَابٌ ٱلْـقْبُـولُ بِـكُ نَـهْتُفُ سَـ تَرُكُ وَ لِرْضَ الْكُ عُلِيَ مَا نَشُوفَ هُويلُ وَ أَمْ لِلْ قُلْبِ عِي بَمْ حَبْنَكُ بِاللَّهُ وَ أَصْرُفَ كُلُّ مَا يُشْغُلُّنِي عَنْ ذِكْرِكَ بَطِيلٌ وَ أَدْ فَظْ بِنِي مَ نَ سُوءٌ دَارُقُ لا نَعْرُف وَ الْطَ فَ بِيَ فِي قَضَاكُ لُطْفًا جَمِ يِلْ وَ ارْضَى عَنْ مِي يَا اللَّهُ وَ اجْعُلْنِي فَالصَّفْ في زم رات ح بابك دوي التهايد ل المَلكُ مُلكُكُ حَدْ مُعَ الكُ مِنَا يُدَ صَرْفُ وَ الْمُحْمَّ حُكُمُ مَا يَقْضِي مَعَاكَ عَدِيلٌ وَ الْعَبِدُ عَبْدُكُ مِا يُصِيطُ بَعْلَ مُكَ يَصِعُرُفُ عَاجَ زُ مَا يُ قَدُ لا يُحبَرُ بُالسُتأويلُ

أَغْفُ فَرْ يِسَا اللَّهُ لَنَا وَ أَعْفَ فِيمَا اسْلَفَ مُ وَ اصْ لِحُ اعْ مَالْنَا وَ احْ فُظْنا فِي ذَا الْجِيل وَ أَرْحَمُ الْأُمْسُةُ مَنْ سَالَفُ لَا خَالَفَ

\_30\_

مَنْ وَّحْدَكُ وْصَلَّى عْلَى الطَّهَ النَّبِيلُ مَنْ وَحْدَكُ وْصَلَّى عْلَى الطَّهَ النَّبِيلُ بِحْمَدَكُ نَخْتَمْ وَالشُكُرُ عْدَادْ كُلْ خُرُفْ وَالصَّلاَةُ عْلَى حْبِيبِ اللَّهُ الْخَلِيلُ وَالصَّلاَةُ عْلَى حْبِيبِ اللَّهُ الْخَلِيلُ

تمّ ت بحمد اللّه

## صلتى عليك اللته فالملأ العلو

صلَّى عْلِيكُ اللَّه فَالْمُلا الْعُلْوِ يَاسِرَاجْ النُّورْ يَا دَبْكُونْ الْمُنُونْ الْمُنُونْ فِي نُـوروَجْهِ لِى الْقَمَرِ طَمَعَ مَا مَثْالَكُ فَالْخَلْقُ لِأَكِيفَكُ فَٱلْعُلُو صَلَّتُ مَنْ خَلْفِكُ أَنْبِيَاتُ الدَّعْوْ زَالَتُ الْعُيُومُ بِكُ ظُهُرُ الصَّحُو يَاسِيدُ الْكُونْنَيْنُ يَا صَاحِبُ السَّقُونُ حَارُوا فِي نُطْقِكُ عُلْمَاتُ النَّحْوْ صلَّى الله علني سيراج الأنسوار على سد الفضلا نبينا المُدْتَان خَاتِهُ الرُّسُلا مَعْدَنْ الأسْرارُ أصطفاة ، اللَّهُ مُولانا الْعَفَّان صَاحِبْ النَّمِعْرَاجْ شُوِّقْ لِي لَبْصَارْ نَـرْجَى دِيمًا فِيهُ لَيْـلاً وَنَهَـارْ حَارَقْ فُؤَادِي عْلَى نَارْ الْمَزْهَارْ مَايَحْلَى لِي كَلامْ إلا الله سُتِعْفَالْ نعالج بيه وانكماد لضدرال صلِّي اللَّهُ عٰلِيهُ مَادَامَتُ لَعْمَالُ صلَى اللَّه عٰلِيه قَدْر يَابَس وَاحْضَار ، صلًى اللَّهُ عليهُ مَانَزِلَتْ أَمْطَارْ صلِّي اللَّهُ عَلِيهُ مَاهَدَّتْ بَجْهَارُ وَاعْضَا لَمْ شَارْقَهْ تَخْطَفْ ٱلْأَنْظَالْ

يَا عَظِيمُ الْجَاهُ صَاحَبُ الشَّفَاعَةُ سطورة من الله عاليا مرفوعة وَاقْتُادَتْ رُسُلْ وَرَاكُ بَالدُّعَا يَا رَحْمَهُ للْخَلْقُ كَافَهُ مَجْمُوعَهُ مَنْ بَحْ رَكُ رُوات أهْلُ الشَّريعَـهُ عَجْنُوا عَنْ فِكِرِكُ مَاذًا صَنَعَ مُحَمَّدُ الرُّسُولُ شَنْفِيعْنَا لَمْجَدْ مَثْلُ مَا صْنْفَاتُ مُسرَهُ وَلَاتُولَدُ عَظِيمْ الْخُلْقْ سِيدِي مُحَمَّدْ خَيْرَهُ مْنَ الْخَلْقُ مَا كِيفُو أَحَدْ مَنْ شُوقَهُ وَانِي نَبْكِي وَانْغَرَدُ وَاقَدْ فِي قَلْبِي غُرْامَهُ مَا نَهُمَدْ نصرر خ والسادي بالله الأحد وَتَوْحِيدُ اللَّهُ شَهْدَهُ فُوقٌ شُهُدُ وَنَشْفَى بَصْلاة سيدي مُحَمَّد قَادَرُ مَا خُلْقُ اللَّهُ فَٱلْكُونُ مُعَدَّدُ مَاانْدَتُ فُوقُ ٱلأُرَّضُ وْفِيهَا وَاجَدْ والْحُمُولُ الويدَانُ تَذْكُرُ وَاتنْمَجَّدُ رْعُودْ بَصنواتها تسبَّحْ وْتَحْمَدْ وَيَرْقُنْهَا يَضْيُوى عَلْى دَهْرْ الرَّكَدْ

أمْ وَاجْ الْغَازْرَهُ تُوحَدُ فَ الأَحَدُ وَأَتْمَارُهَا طَايِبُ فَالْغُصِيْنِ وَاجَدْ فْلايَحْ امْوَاجْ تَعْجَبْ عْلَى الأرْضْ سُبْحَانْ لِيّ احْصَى حَبُّ بَالْعَلَدُ مَنْ مُدَحْ كُلْ فُصِيحْ عْلِيهُ وْمُجَّدْ وَاجْعَلْ صِلْاتَكُ لَعْبَادُو طَاعَة صَلَّى اللَّهُ عَلِيكَ فِي كُلِّ سَاعَهُ أنْتَ خَيْرُ مَنْ بَشَّرْ وَدَعَا مَنْ تَبْعَكْ يَنْجَى يُـومْ الوَاقِعَهُ مَنْ بَيْنْ صنبَاعِيكُ رُوَاتُ الْجَمَاعَةُ مَسْتَاجَبُ نِدَاكُ سَمْعًا وَطَاعَهُ طَالَبُ يَاسِيدِي مَنْكُ الشَّفَاعَـهُ رَاضُو بِنَحْرِي فِي هَذَا السَّاعَـة كيف يصبر النور عليه ارتفع مَتُشَوَّقُ وَاحْزِينْ ويسلمِي دَمْعَهُ أَسْقيني سيدي نسعت ونستعي عَنْدُ الْمُولَى الْعِزْيِزْ كَلْمَتَّكَ مُسْمُوعَهُ عَبْدَكُ الْمُذْنِبِ لِلَّكَ خَضَعَ مَنْ أَشْرَارُ النَّارُ وَكُلُّ فَرَعْمَهُ اَعْقُرْلُ مَافَاتٌ وَاصلاَحْ مَا يرْعَى وَاحَفْظُ مْنَ السَّلْبُ وَكُلَّ بَدْعَهُ ياربي بجاه صاحب الشقاعة

مَاسَبَّحْ دَوَابْ فِي اعْمَاقْ الْبِحَارْ مَاهَزَّتْ ارْيَاحْ مَنْ وْرَاقْ الأشْجَارْ ئوارْ الرَّبِيعْ وَاجْمِيعْ الأزْهَالْ وَحَبِ الرَّمَالُ مَاحَسْبُوهُ قُدُّالٌ كُلُ هَذَا اقْلِيلُ فِي حَـقُ الْمُخْتَارُ صلِّي عليك الله يَا مَصنبًاحُ الضَّوْ قُرْبَـة مِي مَنْ يُريدُ السَّطُوْ مُ ول المُعْجِزَات أنت خَيْرُ قُدُوْ رَوُّوفًا وَارْحِيمْ يَا نَجَاهُ الْمَرْوْ نتسعت الأمنياة واستقاو وبالا دأو الشَّجَرْ ليك جَا يَمشيى بلا خطو نَدَا لِيكُ الْعُزَالُ بِأَفْصَحُ النَّحُو وَ اشْنْكَى لِيكُ الْبُعِيرُ يَبْكِي بَعْدُالْحَطُوْ وَالنَّجَدْعُ ينْآنِي عْلَى فَرُاقْتَكُ الْحَلُّونُ وَانَا عْلَى رُوْيَاكُ مَقْدِي قَلْبِي قَدُوْ خليني نروى من بهاك ألعلو كُنْ لِيَ شُفِيعٌ عْلَى ذَنُوبِي فَالْمَحُوْ رَبِّي يَا رَحِيمْ نَسْأَلْكَ الْعَفْوْ يا الله نجيه واحفظه مالغسو كانْ فَالشَّبَابُ مَغْرُورٌ حَالَ السَّلَهُو نَحِيهُ مَالمَكُرُ وَاحَفْظُ مَالغَرُوْ وَاجْعَلْ النَّوَالدينْ فِي جَنَّة النَّمَاوْ

وَارْحَمْ جْمِيعْ مَنْ بِكُ التَّوَاصَوْ ا وَالسَّامْعِينْ وَالْأُمَّةُ مَجْمُوعَةُ وَارْحَمْ جْمِيعْ مَنْ بِكُ التَّوَاصَوْ التَّهُ تَا بِحَمْدِ اللَّهُ

#### بــسم اللّـه الحي المعبود

نَبْدَا بَاسْمُ اللَّهُ الْدَى الْمُعْبُودُ وَالْصَّلا مُ عُلِّي صَاحِبُ السُّجُودُ بَاخَالِقُ النَّكِونُ سَمَا أَرْضُ وُطَودُ عَبْدُ القَادَرُ رَاهُ خَلَانِي مَصنهُ ودُ كنت مضارى بية مَايَخْطِي وْعُودْ بِاعَبْدُ الْقَادَرُ يِاسُلْطَانُ الصُّلاحُ كُنتُ مُضارى بيكُ فَالْخَيْمَةُ مَصنباحُ خبّر نني بالأمر جاوبنني نرتاح طَنِيّ تَحْقَقُ فِيكُ مَا يُهَزُّوهُ أَرْيَاحُ آبَنْ مُوسِنِي عُلاهُ شُوَّقَتَالِي لَـلْمُاحُ دير ْخُصِلْلَهُ كِي قُيْيِلْ يَاشْبُاحْ الْقُرَّاحْ صَاحِبُ الْكُرَمْ مَا يِبْخَلُ مَنْ جَاهُ مُولِ الْقَدْرُ الرَّ فِيعْ يَاصِاحِبُ النَّجَاهُ أهْلُ النِّيَهُ اسْعَاوْا وْغَادُوا بَالأُرُّبَاحْ وَلِيّ قَصِيْدُ شِينْ خَابٌ وْغَرْسُ جَاحْ وَانْدَمْ عْلْمَى مَا فَرَّطٌ فِيهِ وْرَاحْ رَبِّي يَامُجِيبْ بَلُّخْ الْمَقْصُودْ سبُخ انك يا الله نسوار السعود وَارْحَمْ يَا رَبِّاهُ عَبْدَكُ ٱلْمِيكُودُ وَجَعْلُو فِي جنان جُوار المُحْمُود صَلَّى اللَّهُ عْلِيهُ قَدْرٌ كُلِّ مَوجُودْ

سُبْحَانُ السَّلامُ خَالَقُ لَـعْبَادِي شَفِيعُ الأُمَّةُ فِي يَومُ النُّوعَدِ مُحِيبُ الدُّعَا بَلِيُّعَا مُصرَادِي ماسال على ماجا في وعدي سِيدُ الشيخ عليه طايب فُوادِي قُطنب العَارِفِينْ يَا الْغَوتْ الصَّالِحْ بَشْبِيرًا بَالْخَيْرُ نَرَى بَالتَّوْضِيحْ عَرَّفْنِي مَافِيهُ لِيكُ أَثْتَ نَحْكِيهُ مُولْ السَّرْ الظَّاهَرُ البُّرْهَانْ عْلِيهُ أطبيتي عَجَّلْ رَاهُ القَلْبُ قِرْيِحْ فَ رَّحْ خُدِيمَ كَ يَنْظُرُ بْعَيْنِيـ هُ السَّاخِي بِمَا وْجَدْ يِتَكُرَّمْ بِيهْ مَنْ بِيكُ تَوْسَلُ مَا يُخيِبُ وَلا يُجيع نَالُوا خَيْرْ كَثِيرْ يَابُشْرَاهُمْ بِيهْ بَيْسَتْ اتْمَارُوا يْقَلُّبْ فِي يَدَيْهُ سنباب نفسس والكيبس لي بيه فيي مَا نتَ مُنَّسِي وَفِيلِي مُسرَادِي \_ سَهَلِتي مَا أَصْعَبِ غَزْلاً مُسَدِّي نَجِيبة مْنَ النَّارْ وَاهْمُومْ الصَّهْدِي إمام الرسيلا أحمد الهادي وَعَلَى آلِهُ وَالصَّحْبِ الرُّسْدِي

الصَّحَابَة الكِرَامْ فُرْسَانْ أَهْلُ الجُود وَالتَّابِعِينَ أَهْلُ السَّنَدِي وَارْحَمْ الْوَالْدِينْ رَحِيمْ يَا وَدُودْ أَمِيّ وَأَبِي الْجَدّ وَالْجَدِّي وَاجْمِيعْ مَنْ دَعَاكَ وَارْكَعْ بَالسُّجُود مَنْ صَلَّى وْسَلَّمْ عْلَى الرَّسُولُ الْهَادِي

تَمَّت بِحَمْدِ اللَّهُ

## مِنَ النُّورِ الْمُحَمَّدِي

سُ بْحَانْ الْجَليانْ مُولاَنَا الْغَفَانْ نَبْ ذَا بَسْ مْ اللَّهُ الْوَاحَدُ الْأَحَدِ \* وَالصَّلاَةُ عُلَى أَحْمَدُ مُحَمَّدِي \* خَاتِمُ الرُّسْلاَ الطَّهَ بُولَنْ وَالْ وَالسَّلْمُ عُلِيهُ الْمَساحِي لَسوْزَانْ صَلَّى اللَّهُ عليه سيد الأسنياد \* مُفَضَّ لَ العُزي زُ نَبِينَ الْمُخْتَ الْمُخْتَ الْمُخْتَ الْ مَقْتَ احْ الْجَنَّ لَهُ شُلْ فِيعُ الْعِبَ ال \* سَاقِي الْأَوْلِيَا مَنْ سُرَارْ الْأَنْوَارْ مُ ولُ الْخَتْمُ الرِّينُ صَاحَبُ الْمَدَدِ \* قَدْرُ مَا خُلَقْ اللَّهُ فَالْكُوْنِ بَشَرْ صَلَّى اللَّهُ عُلِيكُ يَا رْسُولُ الْهَادِي \* مَا خُلَوْ الله فَالله فَالْبِرُ وَالْبِحَال الْحَــيُّ وَلِّــي يُزيد ولِّــي فَاللَّحدِ \* خَلْقَ كُ مَن نُورِه قَبْضَة مْنَ التَّشْهَارْ عَـــزَّكْ اللَّهُ وَاصْـ طْفَاكْ الصَّــ مَد \* وْكَانَتْ مَنْ رَاسِيكْ مَلاَيْكَةُ الْجَبِّارْ وَخُلَقٌ مَنْ تُورِكُ هَاذُ الْوُجُودِ \* تُهَا لُ وَتُكَالَ لِ اللَّهِ تْسَبَّحْ وَتْقَدُّسْ بَاللَّهُ تُنَادِي \* بَالتَّقْسِيمْ قَايْمَة كُلْ شِي بَالتَّعْبَارْ وَاهْلُ التَّصْرِيفُ فِي رُزَاقُ الْعِبَادِ \* بِالله يَعْمَال بْالله تَفْخَال كُــِنْ مَالَــِكْ مَــأُمُورْ قَــايَمْ يْساَدِّي \* صَلَّى اللَّهُ عُلَيى مَلاَيْكَ أَهُ الْغَفِّ الْ أَصْ طَفَاهُمُ اللَّهُ السَّرَّبُ الْجُوادِي \* أَسْ رَافِيلُ السُّورُ قَايَمْ مَوْجُودِي \* حِينَ يَنْفَخْ فِيهُ تَزْهَقْ الْأَعْمَانُ الْغَلِّهِ وَاثْمَانُ وَنُرُولُ الْأَمْطَانُ وْمِكْيَائِي ل بَالْأَرْضْ وَلَطْ وَادِي \*

وَجَبْريكُ الشَّمُ مُس بَدِنْ الْأَثْمَ ادِي \* صَاحِبُ الْوَحْى بِ الْ أَنْ رَلَ بَشَّ الْ سُ بُحَانُ اللَّهُ يَصْ طَفَى وَيَخْتَ الْ عْلَى الرُّسُلُ جُمِيعٌ وَعْلَى أَحْمَدِ \* يَقْصَدْهَا وينْ مَا كَانَتْ فِي لَوْعَارْ وَعَزْرَائيكُ عُلَى ارْوَاحُ الْأَجْسَادِ \* وَلَلْأَجَلِ وَقُتْ عَنْدُ مَحْدُودى \* وَالسَّابْقَهُ رَاهِي مُسَّجْلَهُ فِي لَسْطَانُ وَالْمُوتُ فَرْضُ عُلَى كُلِّ وَاحد \* كُوَ إِكَ بِنْ وَنْجُ وِمْ كُلُّهَ إِلَّا وَالْقَمَ لِنْ وْمَنْ وَجْهِنْ شَمْسْ نُورْ الْوَقَّادِي \* وَالْكُرْسِي وَمْعِ الْعَرْشْ الْمَجِيدِ \* وَالْحَجَابُ الْعَظِيمُ لاَ تَرَى لَنْظَالُ مَا يَجْرِي اكْتَبِ فَالْقَضَا وَالْقَدَارْ وَالْقَلَدُمْ وَمُدعَ اللَّوحُ الْمَحْفُ وظِ \* وَالْأَنْبِيَا وَالرُّسُانُ الْأَطْهَالِ مَنْ صَدْرِكْ الصَّالَّحْ وَالشَّهِيدِ \* أَهْ لِ النَّقُ وَى وَالْعَلْمُ وَالإفْتِكَ الْ وَالْعُلَمَ الصَّادُقِينُ وَالزُّهَ الدُّ \* كَعْنِ أَ اللَّهُ مَ نُ طَافُ بِهَا وَزَالْ وْمَنْ ظَهْرَكْ الْبِيتْ الْمَعْمُورْ وَهَادى \* حَـعُ الْبِيتُ وِيْلَبِّى بَالْأَجْهَالْ فَرْضْ عُلَى كُلِّ مُسْلِمْ عَابِيدٍ \* وَالْأَقْصَ عِي صَلِّيتْ فيهَا بَالْأَخْيَانِ قَبْلَةُ الْمُومُنينُ أَهْلُ التَّوْجِيدِ \* عْلَى الْبُرَاقْ وَالْمَالَكُ قُصُواد \* طُفْ تُ السَّمَاوَاتُ حَقَّقْتُ بُلَبْصَانُ الْمُ ومْنْيِنْ وَالْمُسْ لِمِينْ الْأَحْ رَانْ مَـنْ حُجْبَيْــ ف دُوكْ أَهْـنْ الْعُهُـود \* الْمُسْ تَعْفَرينَ اللَّهَ بَالْأَسْ حَالْ أَهْلُ الطَّاعَة وَالسَّعْعُ وَالسُّجُودِ \* وَ النَّصَـارَى وَ الْمَاجُوسُ الْكُفَّالِ وَمَنْ غَيْرْ هَذَا الْبُهْتُ الْيَهُ ودى \*

وَاعَدُدُهُمْ اللّهَ بِالْوَعِيدِ \* جَاهُدِينُ النّبِي الْقَدُومُ الْأَشْدَرَارْ وَمَا فِيهَا يَابَسْ وَاخْصَارْ وَمَا فِيهَا يَابَسْ وَاخْصَارْ وَمَا فِيهَا يَابَسْ وَاخْصَارْ وَمَا فِيهَا يَابَسْ وَاخْصَارْ وَالسَّمَا مَرْفُوعُ بُلِا عُمُودِي \* هَكُذَا وْجَدْتُ مَكْتُوبْ فِي لَسْطَارْ كِتَابُ الْمَشْدِهُورْ لَلهُ شُهُودِ \* الشِّيخُ السّيوطِي دَقِيقُ الْأَخْبَارْ كَتَابُ الْمَشْدِهُ وَلَي مَا مَرْشِدِي \* وَارْحَمْنَا جُمِيعُ وَاسْتُرْنَا يَا سَتَارْ

#### تَمَّتُ بِحَمْدِ اللَّهُ

## مَفْتَاحُ الْقَوْل

نَبْدَا بَاسْمُ اللَّهُ الْعُزِيدِ زُ الْمُولَى \* الْقَوِيُ الْمَتِينُ خَالِقُ الْبَشَكِرُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فِي كُلُّ مُسَالَهُ \* خَبِيرٌ وْعَلِيمْ رَحِيمْ وْيَغْفَرْ ل وَالصَّلاَةُ عُلَى أَحْمَدُ سِيدُ الرُّسُلاَ \* الصَّدِيقُ الْأَمِينُ نَدُّرُ وْبَشِّرْ أَنْفُ صُلَّةً عُلِيلة صَاحِبُ الرِّسَالَة \* وْأَنْفُ سُلَّامُ عُلِيلة الرُّسُولُ الطَّاهَرْ نَظْمِ مِي هَذَا فِ مَ مَقْتَ احْ الْقَالَ \* أَمِي رَاتُ الْقَوْلُ بِهَا نَفْتَذَ رُ هِ يَ تَ اجْ الْكُ لاَمْ هِ يَ الْأَوَّلَ اللهُ \* مَبْ دَأْ دَ دِيثٌ فِ ي كُلِّ خَبَ رْ مَــنْ بِهَـا يَفْ ــنَّحْ وِرُوحْ قُبَالَـــهُ \* عَنْــدْ الْمُسوُّمَنْ زَادْ بِهَـا مُسَـافَرْ مَ نُ يَ ذُكُنُ اللَّهُ يُوحَّدُ الْمُ ولَى \* يْفُوزُ وْيَسْ عَدْ وْيَفْلَحُ وْيْعَمَّ رْ الْمُجَاهَدُ يَرْمِي بِهَا وَيَمْلَى \* فِي سَبِيلُ اللَّهُ الْحَيْ الْقَالَا اللَّهُ الْحَيْ الْقَالَا اللَّهُ تَ تُحَطَّمُ الْكُفُ رُ الْقَ وْمُ الْجُهَالَ الْهُ \* عُ ذَيَانْ النَّبِ ي بِهَ ا تَتْكَسَّ رُ عِنْدُ السَّاجِدِينُ فَالْوَاجَبُ تُتُلِّى \* بَعْدُ مَا يَنْوِي يَحْرَمُ وِيْكَبَّرْ وَالصَّالِحِينْ مَا يَنْسُلُ وهَا لاَ لاَ \* وَالْمُ فُمِنْ لِّ يَ الْفَجُ رُيْبَكُ رُ الْمُ ومَنْ بِهَ ادِيمَ ايَ تُكَلَّمْ \* يُدمَّرُ بِهَ الشَّايْطَانُ الْمَرِيدُ يَفْلَ سِ وْيْ رُوحْ يَبْقَ عِي مَتْ أَلَّمْ \* اللَّهُ يُلَعْثُ و الْعَدُو الْحَسِ يدْ هَـذَا الْكَلْمَـهُ عُظِيمَـهُ عَنْـدُ لِّـي يَفْهَـمْ \* فِـي بَحْـرُ التَّـوقَى وْعَلْـمُ التَّوْحِيـدُ

أميراتُ الْكُلِمُ عْلِيهَا نَانُظُمْ \* مَا عُظَمْهَا مَنْ سَرُّ عَظِيهُا الْوَحِيدُ أُوَّلْ مَا نَانَ عَلَى بِلْقَاسَمْ \* خَيْرْ الْوَرَى عْلَى وْلاَدْ آدَمْ سِيدْ هِ إِنَّ مَا سَ جَّلُ الْقَلَ مُ \* كِيفُ شَاءُ اللَّهُ أَكْتَ بُ مَا يُرِيدُ يَمْحِي مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ يَحْكَمْ \* فَاللَّوْحُ الْمَحْفُ وظْ سَابْقَهُ فَالتَّجْرِيدُ سَالُ عْلِيهَا صَاحَبُ الْأَسْمُ الْأَعْظَمُ \* فِي سَرُّهَا يُعَرُّفَكُ يَا مَنْ تُرِيدُ بِهَا تَحْيَ النُّفُوسِ وبِهَا تَعْدَمْ \* بِهَا الْكَوْنُ قَايَمْ مُنْدُ دَهْرُ بْعِيدْ مَفْتَ احْ الْأَبْ وَابْ هِ يَ يَابْنَ ادَمْ \* ذَاكِرُ هَ الْفَ تُحْ عُلِي له يُزي له مْعَ الْجُ وْطُ بُ لَلِّ ي مَتْ أَلَّمْ \* بِهَا تَقْنَى الْهُمُ وَم مَايَبْقَ اشْ نْكِيدْ هِ مَ بَاسْ مُ اللَّهُ مَفْتَ احْ الْأَعْظَ مْ \* الرَّحْمَ انْ الرَّحِيمُ الْقَيُّ ومْ الْمَجِيدُ أَمِي رَاتُ الْكُ لِأَمْ هِ مَ الْبَسْ مَلَهُ \* حَاطَ تُ بَ الْعُلُومُ سَمَا بَحْ رُ وْبَ رُ مِفْتَ احْ الْكِتَ ابْ عَ زَّ وَجَ لَّ \* قَائِلُهَ ا يُفُ وزْ بِهَ ا مَنْتَصَ رْ مَعْظَمْهَا مَنْ سَرُّ عُظِيمْ تُعَلَّى \* تَعْجَزُ الْأَفْكَ ارْ مَا تُقَدْ تُعَبَّرُ مَمْلاَهَا مَنْ طِيبْ عِنْدَمَا تُثْلَى \* تَنْفَ تَحْ الْقُلُوبْ بِهَا تَثْنَو وَرُ بَسْمُ اللَّهُ مَفْتَ احْ لِكُ لِ حَصْلَهُ \* مِفْتَ احْ الْفَرَجْ عِنْدَ كُلِّ حَصْرُ بَسْ مُ اللَّهُ عُلَى ايْمَانَا وَشْ مَالًا \* أَفْ تَحْ يَا اللَّهُ فِي نُورُهَا نَبْصَرْ نَتْحَقَّ قُ بَالسَّرُّ نَدْرَكُ الْوَصْلَهُ \* أَرْفَعْ الْحِجَابْ عْلَى الْعَبْدُ الْحَايَرْ بَسْمُ اللَّهُ رَبْحِي هِيَ وَرَاسْ مُلا \* نَجَاةٍ وَالْفَوْرُ فِي يَوْمُ الْمَحْشَلِ

انْتَصْرَتْ رجَالْ بِذِكْلُ الرَّحْمَانُ \* طَاعُوا لَلْمُولَى اجْعَلْهُمْ تَيْسِيلْ بَسْ مُ اللَّهُ رَاسُ آيَ الْقُرِاتُ \* من بغ الْمَتَ انِي كِتَ اللَّهِ الطَّاهِرْ وَاجْمِيعْ السُّورْ فِي ذِكْرُ الرَّحْمَانْ \* حَاطَتْ بَالْعُلُومْ حَدِيثْ وَتَفْسِيرْ بَسْ مِ اللَّهُ لاَ يُحَدِدُهَا مِي زَانْ \* الْكَوْنُ وْمَا فِيهُ لِهَذَا فَقِيرِ بَسْمُ اللَّهُ تُعِينُ مَنْ هُو شَنَثْقَانُ \* سَنْكَتْ رِجَالُ كَانَتْ فِي اعْمَاقُ الْبِيرُ وْبِهَا سَادَاتْ رَأَتْ بَالْبُرْهَانْ \* دَرْكَتْ فَالْبَاطْنُ أَسْرَارُ التَّنْوِيرُ بَسْمْ اللَّهُ تُفْكُ مَنْ كُلِّ وَحْلَهُ \* السَّلَّكُ أَجْمِيعُ مَنْ هُوَ مَثْيَصَرْ بَسْمُ اللَّهُ بِهَا تُفُكُ لِّي حَصْلَهُ \* بَسْمُ اللَّهُ بِهَا يَذْهَبُ كُلِّ شَلِرْ أَكْسِينِي يَا اللَّهُ مَنْ سَتُرَكْ حُلَّهُ \* حُلَّةً التُّوقَى اللَّبَاسُ الطَّاهَرْ وَاجْعَلْنِي فِي ارْضَاكْ يَا نِعْمُ الْمُولَى \* وَالْفَتْحُ الْمُبِينُ يَا نِعْمَ النَّاصَرْ أنْتَايَ الْمَتِينُ أَنْتَايَ الْأَعْلَى \* أَنْتَايَ الْعَظِيمُ الْقَوِيُّ الْقَادِرُ أَنْتَايَ لِّي بِيكُ الْقُوَّةُ وَالْحَوْلَ \* وَحْدَكُ وَالْكَوْنُ لَكَ مُنْكَسَرْ لاَ شَسَرِيكَ لَسَكُ لاَ صَسَاحِبَهُ لاَ \* عَبْدَكُ السَّقَالِينَ يُوَحَدُ ويُكَبَّرُ عَبْدَتُ الْمُدُنِبُ خَايَفُ مَالرَّحْلَهُ \* أَمُّنُو يَا رَبِّ مَنْ عَدْابْ الْقَبْرِرْ بَالتَّوْحِيدُ تَبْتُ و عَنْدُ الْمَسْأَلَهُ \* يُوحدنَكُ وْيَلْقَاكُ فَارَحْ مَتْبَسَّر ْ يُـومْ يَقْرَقْ أَهْلُـو تَاسنُـو وَالْحَلَّـة \* أَرْحَـمْ عَبْدَكْ رَاهْ جَـاكَ مُسنَافَلْ عَبْدَتُ الْمُدُنْبُ يَبْكِي بَالنَّجْلَة \* قَلِيكُ الصِّزَّادُ وْ فَالْعْمَالُ مُقَصَّرْ

عَبْدَدَكُ المُسَدُّذِبُ دَمْعُ و سَسَيَّالَهُ \* خَايَفْ يُومُ الْبَعْثُ فِي نُهَارُ الْمَحْشَرُ وَالْ الْفُومِ عُبِيرِ مَاطُوْلُو شَسَلَّة \* خَمْسِينُ أَلْفُ سَسَنَهُ حُسَابَهُ مُقَدَّرُ وَالْ الْفُيومِ عُبِيرِ مَاطُوْلُو شَسَلَّة \* فَمْسِينُ أَلْفُ سَسَنَهُ حُسَابَهُ مُقَدَّرًا لَقُعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمِيرِ وَانْ وَسَسَتَّهُ قَنَسَاطِلْرُ مَنْ يُبُووْ وَمَنْ يَسَفُطْ قَالسُّ قُلَى \* فِي جَهَا أَمْ مَسْوَدُهَا بَجُمَر بُعُضَى مَثُلُنُ الرِّيخَ يَقْطَعُ بَالْعَجْلَة \* رَحْمَةُ السِرُّحِيمُ وَطَيَى لَلَهُ لَسُوعَيْ الْمُحْمَرُ بَعْضَى مَثُلُنُ الرِّيخَ يَقْطَعُ بَالْعَجْلَة \* رَحْمَةُ السِرُّحِيمُ وَطَيَى لَلَهُ لَلَهُ لَوْمُ وَالْمَحَبَّةُ وَأَهُلُ اللَّهُ فَي مَنْ يَسَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

#### تَمَّتُ بِحَمْدِ اللَّهُ

## هَبَّتْ رْيَاحْ الشُّوقْ

هَبَّتْ رْيَاحْ الشُّوقْ عَاصْفَه وَالْوَحْشْ رْبَالِي \* هَـزْ نْسِيمْ الْمَحَبَّـه وَتْرَادْفَـوا فـي لَكْنَانْ لَمْطَارُ تُعَجِّجُ غَازْرَهُ وَالْوِيدَانُ حُمَالِي \* وَارْعُودُ تُهَدُّدُ بَسْوَاطُهَا فِي كُلُّ الْمُكَانُ وَاعْظَالَمْ مُشْاهَبْ قُادِيَا وُوعُ ولِي حَالِي \* بْقِيتْ فِي حِيرَهْ مَدْهُوشْ اجْمَدْ الْفَكْرْ لِي كَانْ وَنَقَّ رَتْ الطُّبُولُ الزَّحْفُ لَلْمُعَارَكُ وَالْقِتَالِ \* صَاحُ الْجِيشْ وَخَرْجَتْ عُسَاكُرْ مُعَ القُومَانْ قَامُ السُّلْطَانُ مْنَ الْعَرْشُ وَاصْرَخْ صَرْخَهُ عَالِى \* هَـدْ مَحْرُومْ بْـلَا جْنَـاحْ فَالسُّمَا صَـوَّبْ عَجْـلَانْ وَالْجُيُوشُ مُعَاهُ ثَايْظَهُ ابَّارُدُهَا شَعَالِي \* وُدَقَّتْ سَاعَةُ الْحَرْبُ وْفَّدَاتْ ثَارُهَا فَالْمَيْدَانْ وْنَرْلَتْ جْيُوشْ مْحَرْمَهُ قُرْسَانْ ابْطَالِي \* الْمُوتْ حْلُوهْ حْلِيبْ عَنْدْهُمْ شَرْبَتْ كِيسَانْ وَاضْوَاتْ الشَّمْسْ عْلَى لَبْطَاحْ فِي سنمَاهَا عَالِي \* وَشَـرْقَتْ نْوَارْهَا وَضْوَاتْ بِهَا لَكُونُ اعْذَرْنِي يَساخُو وَاسْمَحْلِي وْكُونَكْ عَقِيلِي \* وَإِذَا ارْضِيتْ تَفْهَمْ الْمَعْنَى نَشْرَحْ لَكْ مَساكسانْ لَرْيَاحْ لِي تُهَبْ هِيَ دِيكْ حَالِي وَاحْوَالِي \* نَتْشَوَقْ كِي يَنْدُذُكُرْ عَنْدِي قُرَّةُ لَعْيَانْ وَانْسِيمْ الْحُبْ يَعَرْفُوهُ الْعُثْنَاقُ بُحَالِي \* لِّي ذَاقُوا وَاسْتَنْشُ قُوا طَيْبُ ذُوى لَمْحَانُ وْلَمْطَارْ لِّي تُعَجِّع دِيكْ دُمُوع انْجَالِي \* مَنْ شُوق الْحْبِيبْ عْلَى خْدُودِي تَجْرِي ويدَانْ وَالرُّعُودُ صُرَاخِي وَاعْيَاطِي نِيرَانُ شَعَالِي \* زَهْرَتْ نَارُ الْمُحَبَّهُ وْسَكْنَتْ لِي فِي أَكْنَانُ وَالْعُظَالَمْ مَا يَهْدَفْ فَالضْمِيرْ يْخَبَّلْ حَالِي \* مَرَّهْ يْفَرَّحْنِي وْمَرَّهْ يَرْمِينِي في لَحْزَانْ وْحِيرْتِ ـ تَسْلِيمِي لَلْأَهْ لللهُ الْكُمَّ اللَّهُ الْكُمَّ اللَّهِ اللَّهُ الْكُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّ

أَدْعُ وا لَلنَّاظَمْ خُدِيمْكُمْ لاَ يَبْقَى تَسالِى \* وَادْعُولُ وا بَالْفَتْحُ وَالْوْصُولُ وْرضَاةُ الرَّحْمَانُ وْتَنْقَارْ الطُّبُولُ مُصَاهَدُ الْجُوارَحْ تَغْلِي \* وَالْوَحْشْ مُعَ الشُّوقُ هُمْ الْعُسَاكَرْ وَالْقُومَانْ صَالْ عْلِيَ الْغُرَامْ وَاشْدَاقِيتْ رُؤْيَةُ خْلِيلِي \* كِ هَدْ فِيَ الْوَحْسُ يْتَغَيَّمْ حَالِي عْلَى لِّي كَانْ وَالسُّلْطَانُ دَاكُ هُو قُلْبِي لِّي طَايَبْ مَقُلِي \* مْنَ الْوَحْشْ يْطِيرْ مَا طَارَتْ الْطْيُورْ فِي لَمْزَانْ وَاصْوَابَهُ فَالسُّمَا لُطَيْبَهُ عَنْدُ سِيدُ الْأَرْسَالِ \* وَالْجُيُوشْ لِّي مْعَاهُ جُوَارْحِي مَا صَبْرَتْ شَنْقُأَنْ وْدَقَ تُ الْمَرْبُ هُجُومُ الْحُبُ وَلَا يُبَالِي \* وَالْجْيُوشْ النَّارْلَةُ احْرَاقِي وَالنَّيرَانْ وَالشَّمْسُ تَبْلِيغُ مَقْصُودِي مُنَ اللَّهُ الْعَالِي \* وَقَى لِي مَا اتْمَنِّيتُ سُبْحَانُ عَظِيمُ الشَّانُ لَـهُ الْحَمْدُ حَتَّى يَرْضَى فِي لُّـولَى وَالتَّـالِي \* وَالشُّكُرْ الْجَزِيـلُ لَلْوَحِيـدُ السرُّحِيمُ الرَّحْمَـانْ هَـذَا تَعْبِيـرِي عْلَـى نَفْسِـي حْكِيتُ بَـاقُوالِي \* وَالشَّاهَدْ رَبِّي عْلَى مْحَبْتِي فِي ارْسُولْ الْعَدْنَانْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عُلِيكُ يَا سِيدُ الرِّجَالِ \* يَا طَهَ يَا احْمَدْ يَا الْهَادِي ضَوْ الْأَعْيَانْ الصُّلَةُ التَّعْظِيمُ عْلِيكُ تَامَّهُ بَالْكَمَ ال \* وَالسَّلاَمْ عْلِيكُ بَالْكُثَرُ مَا طَالُ الزَّمَانُ صْلاَتَكُ شِيفًا وْطُبْ وَتَبْرِي مُنْ لَعْلَالِي \* مْعَالَجْ لَلدَّهْنْ لِّي عُطِيلْ يَنْفِي كُلّْ احْزَانْ صَلَّى اللَّهُ عُلِيكُ دِيمَا قَدْرُ مَا طَالُ الْحَالِي \* قَدْرُ مَا فَالسُّمَا وَالْأَرْضُ الظَّاهْرَه وَلِّي خَفْيَانُ قَدْرْ مَا فَالْبَرُّ وَالْبَحْرْ لَشْ عَابْ وَكَجْبَالِ \* قَدْرْ مَا انْزَلْ مْنَ الْمْطَرْ وَثْلُوجْ وْمَا جْرَى مْعَ الْكِيفَانْ وَاعْدَادْ مَا فَالسُّدُولُ وَالصُّدُورُ وَاعْدَادْ الرِّمَالِ \* كُلْ حَبَّهُ بَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمْ عُلَى النَّبِيِّ الْعَدْنَانِ أَصْ لَاتِي لَلْهَاشْ مِي هُدِيَ لَهُ يَا ذَا الْجَلَالِ \* أَقْبَلْهَا مَنِّ يَا اللَّهْ وَاجْعَلْهَا فَالْمِيزَانْ وَاسْ تَاجَبْ دَعْ وَهُ الْحُقِيلِ وَعُبْدَكُ الدَّلِيلِ \* طَالَبْ سَتْرَكْ وَارْضَاكْ يَا رْحِيمْ الرَّحْمَانْ

وَارْزُقْنِي رُؤْيَة سِيدِي وْلَزْيَارْتُو قَوِّلِي \* مَا انْصِيبْ رَاحْتِي إِلاَّ تَمْ فِي دَاكْ الْمَكَانْ انْصَلِي عُلِيهِ وَانْسَلَّمْ وَمْقَامَه قُبَالِ \* نَسْتُمَدْ مَنْ نُوره تَرْوَى رُوحِي لِّي عَطْشَانْ الْفَرْحَــه إلاَّ بِاللَّهُ وَبِـهُ دَاكُ أَنَـا حَـالِى \* دَاكُ أَنَا مَا نَهْـوَى يَا حْبَابْ رَبِّى يَالَخُوَانْ الْعَنْ لاَ بْرَبِّي وْبَالْغَيْرْ مَا يْجِي فِي بَالِي \* حَسْنِي وْظَنِّي وْظَنِّي وْطَنِّي وْطَنِّي وْطَنْر احْدِينِي يَا اللَّهُ عْلَى مْحَبِّتَكْ يَا ذَا الْجَمَال \* بَالْحُسْنَى اخْتَمْ لِي مِيثْنِي مُسْلِمْ عْلَى الْإيمَانْ قُرْبُ سيدى مُحَمَّدُ الشُّفيعُ سِيدُ الْكُمَّالِ \* آجْعَلْنِي جُوارَهُ يَا مُغِيثُ وْيَا مَنَّانْ فَالْفَرْدَوْسْ الْأَعْلَى مْعَ سِيدِي لِّي يَحْلَالِي \* سِيدْ الْمَخْلُوقَاتْ بَالتُّمَامْ مِفْتَاحُ الْجَنَانْ وَارْحَمْ وَالْدِيَ لِّي يْرَبُّونِي وْمْعَ أَهْلِي \* وَاحْبَابِي فَاللَّهْ لِّي انْحَابْهُمْ وَالْجِيرَانْ وارْحَمْ الْأُمَّةُ اجْمِيعْ احْفَظْهَا مَّا لَخْبَالِ \* وْأَلَّفْ بَيْنَهُمْ وَانْصُرْهُمْ عْلَى الْعَدْيَانْ قُدْ رَايْهُمْ وَاجْمَعْ شَمَعْهُمْ أَنْتَ لِيهُمْ وَالِ \* اهديهُمْ وَاهدِي بِهُم لَنْبَرِّ وَالْإِحْسَانْ عَ رَّفْهُمْ دِي نْهُمْ وْمَ نْهَجْ الرَّسُولِ \* وَاجْعَ لْ مَ نْهُمْ أَبْطَ الْ حُكَمَ ا وَشُ جْعَانْ وَاجْعَانْ مَانْ صُابْهُمْ الصَّالِحَهُ وَالْوَالِي \* فُقَهَا عُلَمَا مُرْشِسيدِينَ فُطَّانْ وَارْحَمْنَا وَالْأُمَّا الْجَمِيعْ بِفَضْلَكْ يَا الْعَالِي \* وْتُوبْ عْلَى الْعُصَاةُ نَجِينَا مُنَ النّيرانْ وْحَطَّمْ قَوْمْ الْكُفْرُ وَارْدَمْهُمْ فِي لَسْفَالِي \* وْشَـتَّتْ شَـمْلْهُمْ وْقَوِي عْلِيهُمْ لَمْحَانْ وَاعْكَ سِ حَالْهُمْ يَتْخَبُّ لَ دِي وَانْهُمْ خُبَ الِي \* تَلَّفُ رَايْهُ مِ وْظَلَّمْ عْلِيهُمْ الْمَكَ الْ وْزَلْ زَلْ دْيَارْهُمْ فُوقْ يْرُسْ هُمْ حْمَالِ \* مَا يْشُلُوفُوشْ الْخَيْرْ حْيَاتْهُمْ دِيمَا فِي لَحْزَانْ هَمَّلْهُ مْ وْشَرَ تَتَّهُمْ وَاهْدَى مَكَاثْهُمْ خَالِى \* يَتَّمْ اطْفَالْهُمْ يَظْهَرْ فِيهُمْ الْبُرْهَانْ

### تَمَّتُ بِحَمْدِ اللهِ

# تارزيار ٱلهادي

مُحَمَّدُ يَا سِيدُ أَحْمَدُ يَا الْعُزِيزْ عَلِيَ كتى تشوفك عيني قَابِّي عَلِيكٌ مَا يَهْمَدُ ح ٥ ح د شوقتوا فؤادِي يَا رِزيَارٌ ٱلْهَادِي حُبَابِي نَمْشِي مَعَاكُمْ رَاهٌ قُلْبِي قَادِي لله تهدوني ، خیت ننظر بعیونی سِيدٌ اوْلاَدٌ اَدُمْ فِي مُقَامُ ٱلْكُدْنَانِي نَمْشُوا رُفَقًا ٱجْمِيعُ لَّعَنْدٌ النَّبِي الشَّفِيعُ مُولُ ٱلْقُلْبُ السَّالُمُ صَاحَبُ ٱلمَّقَامُ الرَّفِيعُ نُصَلُّوا عُلِيهُ وَ انْعَظَمُوا عُلَى بَبِينًا تُسَلَّمُوا مْعَ سِيدِي بَلْقَاسَمَ بَالْآدَابُ نَتَّكُلُّمُوا خَلِيفَهُ وْ عُمْرُ ټُوبکر<sup>و</sup> ڄوار<sup>د</sup> يًا نِعْمٌ ٱلأَصَّهَارُ للرسول الأعظم الروح تَصِيبٌ هُوَاهَا ثُمْ نُدْعُوا اللهَ بَالنَّبِي ٱلأَكْرُمُ سَعْدُهَا يَا بَشْرَاهَا نَدُّعُوا بِالسَّجُودِ فَالرَّوَّ ضَهُ يَا سَيَادِي ٱلْمُلِكُ ٱلْأَحَد يَغْفُرُ لُناً وَ يُرْحَمُ

رُبْنًا مَا يُحَافِينًا دَارِي بِنَا عَالَمَ وَ اغْفُرُ لَ مَا جَنَاهُ ٱلعَبُدَّ خَاطِي ظُالَمَّ مَنْ عَذَابُكُ نَجِيهُ في دِيكُ و دِي سَالُم عُلَى مَا اخْطَى وَ عَصنى رَاهُ تَايِبُ وَ نَادُمُ بَالنَّبِي أَلْأُمِينَ يَا خَيْرُ مَنْ أَرَّحُمْ عَلَى ٱلْعَاهَدُ ثَابِتِينَ اَحْشُرْنا نَنْعُمْ كَنَّهُ الْوَاحَدُ رَبِيعِ حْبِيبُ اللهُ الدايم مُحَمَّدُ طُبُ اكْبَادِي رَضِيَ اللهُ عُنْهُمْ

يَعْفُوا وَ عَافِينَا كليم يُركمنا أُوكم عُبْدَكُ يَا اللهُ إِذَا عُصَى الْجَهْلُ الدَّاهُ أَحَفَظُو وَتُوبُ اعْلِيهُ سَاعِي مَا يُشُوفُ قِبِيحٌ مَنَ الْهُمُومُ مَا ذَا قَاسَى بَكَّايُ قَصْتُو قَصَّةً . يًا رَبُّ ٱلْعَالَمِينُ أَرْ خُمْناً مُجْمُوعِينٌ أُمِتنا مُسلِمِين فِي زُمْرَةُ الصَّالِحِينُ بَالْحَمَّدُ نَحْتُمَّ طُلْبِي وَ الصَّلاَة عَلى النّبي صَلِي اللهُ عَلَى ٱلهَادِي . وَ عَلَى اَلِهُ اسْيَادِي